





\*31142028244492\*



Elmer Holmes Bobst Library

> New York University

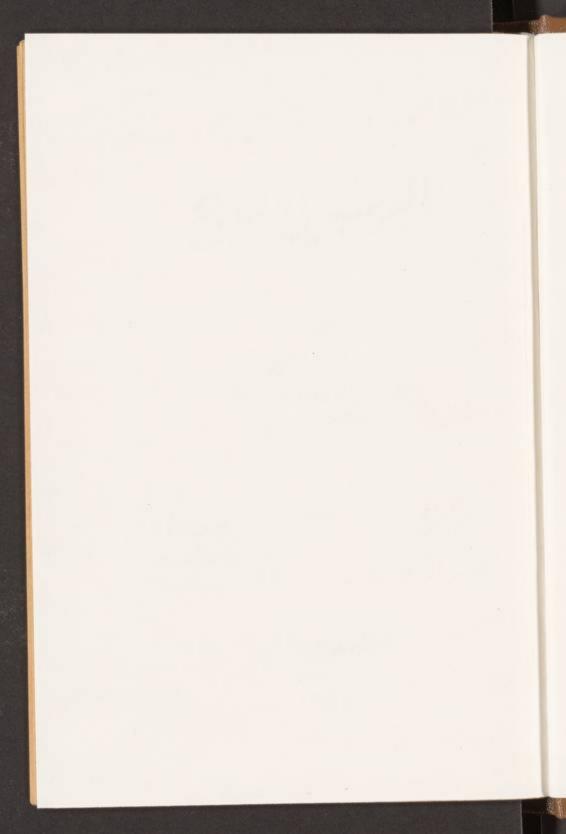



Lewis, Bernard B 101- Arab fi-al-tarikh/ Ist- Shilling

> ناكيف بر فارد لوميق استاذ نابغ الشرقين الأدن والاوسّط في بَعانِعتُ قِلْدُنُ نَ

مُحمُود لوسُفِ رَايْر أَحَدَ مُلَكَرَّ مِي السَارِعُ الإسْلائي في جَامِعَة بَيْدُوت الأمْيُركيَّة نبه من المرف ارس دشيش الديم استيات العربية في جَامِعة بروت الأمركية

دَارالعِـلمِ لِلِمَلايْيِن بتيروت ١٩٥٤

2304 015

DS 223 242 89332000 1954

هذا الكتاب ترجمة لكتاب

The Arabs In History

تأليف

#### BERNARD LEWIS

Professor of The History of The Near And Middle East in The University of London

وقد تفضل المؤلف فأذن للمعربين بنقله الى العربية .

الطبعة الاولى

1906 : JisT

« عرض عام للتاريخ العربي حتى العصر الحاضر ، موزون يستحق القراءة . »

ه ۱۰ ر ۰ جب

M . . . .

# كلمة المعربين

كنا نشعر مجاجة القارى، العربي إلى كتاب يعرض في إيجاز ووضوح تاريخ العرب المدون ، ومخلو مما يثقل في العادة كتب التاريخ من تفاصيل وسنبن وحواش ، ويبرز خصائص كل دور من أدوار تاريخ العرب . ولهذا وقع اختيارنا على كتاب العرب في التاريخ » « The Arabs in History » تأليف الأستاذ برنارد لويس . فهو مجت علمي موجز في تاريخ العرب يقف عند الأحداث الهامة فيتناولها في أسلوب علمي دقيق بالنقد والتحليل والتفسير دون الالتفات الى التفاصل .

ولم نضف الى الكتاب إلا تعليقات يسيرة، وبعض الايضاحات التي اقتضاها إيجاز الاصل ، وقد أشرنا إلى هـذه الاضافات . ووضعنا الايضاحات بين معقفات كبيرة .

واجب نحو قراء العربية والله من وراء القصد .

المعراب

## تصدير

ليس هذا الكتاب تاريخاً للعرب بقدر ما هو رسالة أو مبحث يقصد الى التعليل والتفسير . فبدلاً من أن أحشر موضوعاً واسعاً كهذا في لائحة عظيمة من التواريخ والأحداث ، حاولت أن أغربل وأمخص بعض القضايا الأساسية في هذا المضار ، من مثل مركز العرب في التاريخ الانساني ، وحقيقة أصلهم ومآثرهم، والحصائص البارزة التي تميز تطورهم خلال العصور .

وليس من الميسور ، بل ليس من المستحسن، في أمثال هذه المباحث ، أن نشير الى مصدر كل واقعة نمر بها أو كل رأي نعتمده . وعلماء المشرقيات سيدركون ، لأول وهلة ، كم أنا مدين لأساطين الدراسات التاريخية الاسلامية ، الأحياء منهم والأموات . وفي مها بقي ، لا يسعني إلا أن أعتبر عن عظيم دينني لمن سبقني إلى تدريس التاريخ الشرقي ( في جامعة لندن ) ولأساتذني وزملائي وطلابي الذين ساعدوا جميعاً ، بطرق مختلفة ، عها يتكوين نظرتي إلى التاريخ العربي كم ستجلوها الصفحات التالية .

و إني لاوجه شكري الحاص الى الاستاذ جب H. A. R. Gibb و إني لاوجه شكري الحاص الى الاستاذ جب D. S. Rice و الدكتور رايس تقر الله الآنسة لقر امنهم و نقدهم مخطوطة الكتاب ، كما أوجه شكري الى الآنسة بردجس لاعدادها فهرست الاعلام .

برفارد لویسی



# مقت زمة

من هو العربي ? من المعروف أن تحديد المصطلحات الجغرافية البشرية من الأمور الصعبة ، وليس تحديد لفظ « العربي » من أسهلها . هناك حد بمكن ، ولكننا نطرحه جانباً في الحال . فالعرب قد يكونون أمة ، ولكنهم ليسوا بعد خسية بالمعنى القانوني . فالرجل الذي يدعو نفسه عربياً قد 'ينعت في وثيقة سفر ، بأنه ذو جنسية سورية أو لبنانية ، فلسطينية أو مصرية ، عراقية او سعودية عربية ، ولكن لا 'ينعت بأنه عربي . وهناك دول عربية بل وجامعة دول عربية واحدة يحون العرب كلهم مواطنين فيها .

بيد أنه إذا لم يكن للعروبة مفهوم قانوني فذلك لا يقلل من حقيقة وجودها . فاعتزاز العربي بعروبته، وشعوره بالروابط التي تربطه إلى غيره من العرب، قدماء أو معاصرين ، ليسا أقل متانة . فهل العامل الموحد إذاً عامل لغة – وهل العربي هو من يتكلم العربية لغة أصيلة له ? هذا الجواب مقنع عند النظرة الاولى ، واكن ثمة صعوبات . فهل اليهودي العراقي او اليمني الناطق

to periode the

بالعربية ، وهل النصراني المصريأو اللبناني الناطق بالعربية عربي؟ قد يظفر الباحث بأجوبة مختلفة بين هـــؤلاء الناس أنفسهم وبين جيرانهم المسلمين . بل هل المسلم المصري الناطق بالعربية عربي ? ينطبق على جميعهم . ولا يزال لفظ «العربي» يستعمل في عامية مصر والعراق ليميز البدوي المقيم في الصحارى المجــــــاورة من السكان الاصليين . وتستعمل بعض الطبقات ، تعبيراً غليظاً هو « الناطق بالعربية ، تمييزاً للذين يتكلمون العربية لا غير من الذين هم عرب أقحاح . وقد حدد اجتماع لزعماء من العرب ، منذ سنوات عدة ، العربي بهذه الكلمات : كل من يعيش في بلادنا ويتكلم لغتنا ، وينشأ على ثقافتنا ، ويعتز بأمجادنا ، فهو منا. ولنقارن بهذا الحد حداً مأخوذاً من مرجع أوروبي كفؤ هــو جب الاستاذ بجامعة أكفورد اذ يقول : « ان العرب هم الذين يعتبرون رسالة محمــد وذكرى الدولة العربية نقطة الارتكاز في التاريخ ، والذين بالاضافة الى ذلك يرون اللغة العربية وتراثها الثقــــافي ملكهم المشترك . ، وكلا التعريفين كما هو بثين ليس لغوياً ، لان كلَّا منها يضيف مقوماً ثقافياً ، وأحدهما على الاقل يضيف مقوماً دينياً . وكلاهما ينبغي ان يفشر تاريخياً . اذ لا يرتجى قهم الاصطلاح منذ استعماله البدائي المحدود في الازمنة القديمة حتى معناه الواسع اليوم ، وإن يكن غير واضع الحدود غــــاماً ، إلا من خلال تاريخ الشعوب التي تسمى عربية. وكما سنرى فان دلالة كلمة ه عربي ، كانت تتغير باستمر ار خلال هــذه المدة الطويلة . واذا

كان هذا التغيير بطيئاً معقداً واسعاً، فسنرى أن الاصطلاح يمكن استعاله في معان عدة مختلفة في الوقت عينه ، وأن حداً عاماً متفقاً عليه لمفاهسه نادراً ما كان بمكناً .

وأصل كامة « عربي »ما يزالغامضاً على الرغم من أنعلماء اللغة قد قــدموا تفسيرات تختلف جودة وقبولاً . فبعضهم يوى أن الكلمة مشتقة من جذر أو أصل سامي بمعنى ﴿ الغربِ ۗ وَأَطْلَقُهُ أُولَ ما أطلقه كان ما بين النهرين على الشعوب الواقعــــة إلى غرب لغوي خالص . وقد 'يعترض بأن العرب أنفسهم كانوا يستعملونه ، وأنه لا ينتظر أن ينعت قوم انفسهم بكلمــــة تدل على موقعهم بالاضافة الى غيرهم . وأجدى من هذا المحاولة ُ التي تربط الكلمة بمفهوم البداوة. فربطها بعضهم بالكلمة العبرية ؛ عراباً ، أي الارض السوداء او الحرة ؛ وربطها غيرهم بالكلمة العربية « عيرب » أي الحياة غير المنظمة خلافأ لحياة الجماعات المستقرة المنظمة التي يرفضها البدوي ومحتقرها ، وربطها آخرون بالاصل « عابار » أي ينتقل أو بمر ، وهو الأصل الذي مجتمل ان تكون كلمة عبري مشتقة منه . وقد تولد ارتباط المعني بالبداوة من أن العرب انفسهم ، على ما يظهر ، استعملوا الكلمة منذ زمن قديم لسيزوا البدوي من سكان المدن والقرى الناطقين بالعربية. بل وما يزالون يفعلون ذلك ، الى حد ما ، حتى يومنا هذا . والاشتقاق العربي المأثور الذي يشتق الاسم من فعل ﴿ أُعرب ﴾ ومعناه ﴿ أَبَانَ أَوْ أَفْصِح ﴾ يـكاد يكون بالضبط قلماً للتطور التارمخي .

وأقدم ذكر وصلنـا عن بلاد العرب والعرب هو الوارد في الاصحاح العاشر من سفر التكوين حيث يرد ذكر كثير من شعوب شبه الجزيرة وديارها بالاسم . ولكن كلمة عربي لا ترد في هذا النص ، وتظهر لاول مرة في نقش آشوري بتاريخ ٣٥٨ق. م يسجل فيه الملك شلمانصر الثالث كيف أحبطت الجيوش الاشورية مؤامرة أمراء صفار ثائرين اسم أحدهم « حِنْدِبِ ُ العَربِي » الذي أمد جيوش المتحالفين بألف بعير . ومنذ ذلك الحين تتكرر الاشارة الى « العربي » و « العرب » و « العُرْب » ، في النقوش الاشورية والبابلية. فهذه النقوش تسجل استلام الجزية من الحكام الـ " عربي " ، وتحتوي على جمال وأشباء اخرى تدل على أصل صعراوي . وتورد أحياناً أنباء حملات عسكرية داخل بلاد الر وعربي . و يصحب بعض النقوش المتأخرة رسوم للعربي وجمالهم. ومن الجلي ان هذه الحلات على العربيي لم تكن حروبَ فتح ، بل كانت حملات تأديبية ، الغاية منهــــا أن ترد البدو الحارجين عن الطاعة الى وأجبهم كأتباع للأشوريين . وكانوا يقومون على خدمة الهــــدف العام من تأمين التخوم الاشورية وخطوط المواصلات. والعربسي المذكورون في النقوش قوم رحل يعيشون في شمال بلاد العرب في البادية بين الشام وبلاد العرب على وجه الاحتمال ، ولا يشملون أهل الحضارة المستقرة المزدهرة في جنوب غرب بلاد العرب الذين تشير اليهــــم السجلات الاشورية إشارة القديم المتأخرة . وحوالى ٥٣٠ ق. م. يبدأ لفظ « عرابايا » يظهر

في الوثائق الفارسية المسمارية .

وأقدم إشارة كلاسيكية هي عند ايسخلوس الذي يذكر في « بروميثيوس » بلاد العرب Arabia على أنها بلاد نائنة يأتي منهـــا المحاربون برماح دقيقــــــة النصال . وربما كان ماحوس آرابوس Magos Arabos الذي يرد ذكره في رواية «الفرس» على أنه احد قواد جيش أحشوبروش ، عربياً كذلك. وفي الكتابات اليونانية نجد لاول مرة اسم بلاد العرب Arabia مطلقاً على المكان، ومبنياً قياساً على كلمة ايطاليا الخ . فهيرودنس ومعظم كتاب اليونان واللاتين الاخرين من بعده يطلقون لفظي « بلاد العرب، و «عربي» على شبه الجزيرة كلها وعلى سكانها ءا فسهم العرب الجنوبيون ، بل وصحراء مصر الشرقية بين النيل والبحر الاحمر . واللفظ في هذا الحين وعلى صورته هذه يبدو أنه يطلق على جميع المناطق الصحراوية في الشرقين الأدنى والاوسط الـتي تسكنها شعوب ناطقة باللغــات السامية . وفي الادب اليوناني ، كذلك ، يشيع لاول مرة لفظ « سَراسن » (١) . وتظهر هـذه الكلمة أول الامر في النقوش القديمة ، ويبدو انها اسم قبيلة صحر اوية واحدة في منطقة سيناء. وتستعمل في الادب اليوناني واللاتيني والتلمودي لتدل على الرَّ حل عامة ، وأطلقت فيما بعد في بيزنطة والغرب في العصور الوسطى على الشعوب الاسلامية كافة .

ويرد أول استعمال عربي للكلمة في النقوش العربية الجنوبية

 <sup>(</sup>١) • من سراكينو » اليونانية · وقد تعود هذه الكلمة الى أصل عربي
 هو • شرقي » ·

القديمة والتي هي من آثار الحضارة الزاهرة ، التي أقامها في اليمن الفرع الجنوبي من الشعوب العربية ، والتي يرجع تاريخها الى القرون الاخيرة قبل المسيح والقرون المسيحية الاولى . وتعني كلمة «عربي» في هذه النقوش « البدوي » ، وغالباً ما تعني « المغير » . ونطلق على الرحل غييزاً لهم من الحضر . وترد كلمة عربي في الشهال، أول ما ترد ، في نقش النمارة الذي يرجع الى أوائل القرن الرابع ، وهذا النقش من أقدم الوثائق الباقية في اللغة العربية الشهالية التي أصبحت فيا بعد العربية الفصحى . ويسجل هذا النقش المكتوب بلغة عربية ، لكن بخط نبطي آرامي ، وفاة أمرى « القيس « ملك العرب كلهم » وأعمالة في ألفاظ توحي بأن السيادة التي يدعيها لم تكن تتعدى مضارب البدو في شمال الجزيرة العربية و وسطها .

ولم يصلنا شيء ثابت عن استعمال الكلمة في وسط جزيرة العرب وشهالها إلا عند ظهور الاسلام في او ائل القرن السابع . فالعرب عند محمد وأهل زمنه هم بدو الصحراء . ويرد لفظ و الأعراب ، في القرآن بهذا المعنى دون غيره ، ولا يرد أبداً ليدل على الحضر من أهل مكة والمدينة وغيرهما من المدن . ومن الناحية الأخرى تسمى لفة هذه المدن ولغة القرآن نفسه عربية . وهنا نجد جذور الوأي الذي ساد فيا بعد ، وهو أن أصح صور العربية هي عربية البدوي الذي حفظ بأمانة أوفى من غيره ، الأسلوب العربي الاصلى في الحياة واللغة .

وقد نشرت موجات الفتوح العظيمة ، التي تلت وفاة الرسول وإقامة الحلافة من قِبَل خلفائه لأمامة الجماعة الاسلامية الحديثة ، اسمَ العربِ على قارات آسيا وافريقية وأوروبا الثلاث ، ووضعته على رأس حقمة حبوبة ، وان لم تكن طويلة ، من تاريخ الفكر والجهد الانسانيين . فقد أَسَس شعوب بـــلاد العرب الناطقوب بألعربية ، البدوي منهم و الحضري على حــد سواء ، دولة واسعة تمتد من أواسط آسيا الى الأطلنطي . ووجد العرب أنفسهم وسط خليط من الشعوب مختلف عنصراً ولغة " ودينــاً ، فكو ّنوا بينهم أقلية حاكمةمن الفاتحين والسادة ،الاسلام دينهم القومي وشعارهم في الحرب ،والدولة الجديدة غنستهم. وأصبحت الفروق الجغرافية البشرية بين قبيلة وقبيلة ، كما أصبحت الفروق الاجتماعية بين الحضر والبدو ، مدة من الزمن ، أقلُّ أهمية من الفرق بين سادة الدولة الجديدة وبين الشعوب المتباينة التي قهروها . وخــــلال هذه الفترة الأولى من التاريخ الاسلامي ، عندما كان الاسلام دينـــــــــاً عربيــاً خالصاً والحلافة دولة عربية ، صار لفظ « العربي » يطلق عي من وولدوا أو ولد أسلافهم في بــلاد العرب. وكان لفظء العربي ، كافياً لتمييز العرب من مجموعة الفرس والسوريين والمصريين وغيرهم الذبن أدخلتهم الفت وح العظيمة في الحكم العربي كاكان عيزهم كعنصر حاكم من غيرهم من المقيمين خارج دار الاسلام . ومعاجم اللغة العربيـــة القصحى الاولى تعطي صيغتين لكلمة عربي ، وهما عرب وأعراب . وتخبرنا ان الثانيــة

تعني « بدوي » على حبن كانت الأولى تستعمل في المعنى الأوسع المبين آنفاً . وهذا التفريق ، ان صح – وكثير بما في المعاجم الاولى لا يصدق الافي المعاجم – لا بد انه يعود الى هذه الحقبة . وليس من دليل عليه قبل ذلك . ويبدو انه لم يعمر طويلا .

وقد أخذت الحلافة منذ القرن الثامن تتحول تدريجياً من دولة عربية الى دولة اسلامية . وكان الانتساب الى هذه الطبقة الحاكمة تقرره العقيدة لا النسب. وإذ " أخذت اعداد متزايدة من الشعوب المقهورة تدخل في الاسلام ، لم يعد هذا الدين المعتقدَ القومي او القبلي للعرب الفاتحين ، بل اكتسب الصفة العالمية التي لا يزال يحتفظ جا منذ ذلك الحين . فان تطور الحياة الاقتصادية،وانقطاع حروب الفتح التي كانت تمثل النشاط الرئيسي المثمر عند العرب ، أوجدا طبقة حاكمة من الاداريين والتجار مختلفة َ الجنسو اللسان، الامر الذي قضى على الارستقر اطية العربية العسكرية التي خلقتها الفتوح. وقد انعكس هذا التغيير في نظام الحكومة والقائمين عليها. وبقيت اللغة العربية اللغـة الرسمية الوحيدة واللغة الاولى في الادارة والتجارة والثقافة . وكانت حضارة الحلافة الغنية المنوعة ، التي أنتجها رجال من جميع الشعوب والعقائد ، عربية " في لسانها ، الحضارة المختلفة بأنها «عربية » بناءً على ان مآثرَ أو لئكُ المتحدرين من أصل عربي في و الطب العربي ، وو الفلسفة العربية ، ضئيلة بالنسبة الى مآثر غيرهم . بل إن استعمال كلمة « مسلم » كان كذلك موضع نقد عند بعضهم ، حيث ان كثيرين من بُناة هذه

الحضارة كانوا نصارى او يهوداً . ولهذا اقترح آخرون استعمال لفظ « اسلامي » لانه يقوم على مفهوم ثقافي لا مفهوم ديني أو قومي خالص ، ولكن المقومات العربية الصحيحة لحضارة الحلافة أعظم مما قد يبدو من مجرد النظر في أصول مبدعيها العنصرية . ولاستعمال لفظ « عربي » ما يبرره شريطة آن مجدد فرق واضح بين مفاهيمه الثقافية ومفاهيمه الجغرافية البشرية . ونقطة اخرى مهمة وهي ان حضارة الحلافة العربية بمفهومها الواسع في وعي العرب الجهاعي اليوم هي تراثهم المشترك ، والعامل المكون لحياتهم الثقافية .

وفي الوقت نفسه كان مدلول كلمة «عرب» البشري يتغير ايضاً . فقد صاحب انتشار اللغة العربية انتشار الاسلام بين الشعوب المغلوبة . وقد زاد هذا التطور سرعة توطن اعداد من العرب في الأمصار، كما زاد فيه ، منذ القرن العاشر فما بعد ، ظهور عنصر حاكم جديد وهو الاتواك . فخضع لهم الجيع ، ولم بعد غة أهمية للتفريق بين أبناء الفاتحين العرب وبين اهل البلاد المستعمرين . وفي جميع الامصار تقريباً الواقعة غرب بلاد فارس ، ماتت لغات أهل البلاد القديمة ، واصبحت بلاد فارس ، مات لغات أهل البلاد القديمة ، ومنذ العصور العباسية المتأخرة وما بعدها ارتدت كلمة العرب الى مدلولها العباسية المتأخرة وما بعدها ارتدت كلمة العرب الى مدلولها قديم من بدو او رحل ، واصبحت في الحقيقة مصطلحاً اجتاعاً قبل ان تكون مصطلحاً جغر افياً بشرياً ونستعمل في كثير من قبل ان تكون مصطلحاً جغر افياً بشرياً ونستعمل في كثير من قواريخ الحروب الصليبية الغربية لتدل على البدو فقط ، في حين

يسمى مجموع السكان المسلمين في الشرق الأدنى و سراسن » . ونما لا شك فيه ان تاسو بوردها بهذا المعنى في القرن السادس عشر حين يقول :

ويستعمل ابن خلدون ، المؤرخ العربي من علماء القرن الرابع عشر ، والذي كان هو نفسه حضرياً من سلالة عربية ، الكلمة عادة – بهذا المعنى .

وكان الأساس الاو ل في تصنيف الناس في هذه الاوقات دينياً . فالأقليات الدينية المختلفة كانت تنتظم في جماعات دينية سياسية لكل منها رؤساؤها وقوانينها . وكانت الغالبية تؤلفها و أمه الاسلام » التي كان أفر ادها يرون أنفسهم في الدرجة الاولى مسلمين . وعندماكانت الضرورة تقضي بالنوسع في التصنيف كان هذا مجدت على أساس اقليمي - كمصري وسامي وعراقي ، او اجتاعي - كحضري وريفي وبدوي . واقتصرت كلمة « العرب » على هؤلاء الأخيرين . وقد استبقى اللفظ قليلا جداً من معناه الجغرافي البشري ، حتى إننا نجده يطلق في بعض الأحيان على غير العرب من البدو والاكراد او التركان. وعندما كانت الطبقة الاجتاعية البارزة في و أمة الاسلام » تركية

في الدرجة الاولى – كما كان الحـــال في الشرق الادني قروناً عديدة – نجد اصطلاح و أبناء العرب » أو و أولاد العرب » أيطلق أحياناً على الحضر وأهل الريف الناطقين بالعربية تمييزاً لهم من الطبقة التركية الحاكمة من جهة ، ومن الرحل أو العرب الاصليين من جهة أخرى .

و لا تَزَالَ هَذَهُ الحَالَةُ بَاقِيةً فِي اللَّغَةُ العربيةِ العاميةِ لَم تَتَغَيِّرُ فِي حقيقتها حتى بومنا هذا ، على الرغم من أن أناساً آخرين حلوا محل الأتراك كطبقة حاكمة . ولكن تغميراً بعبد الاهمية والدلالة قد حدث بين المثقفين في البلاد الناطقة بالله \_\_ ة العربـة . فان انتشار النشاط والنفوذ الاوروبيين في هذه البلاد انتشاراً سريعاً جلب فكرة ﴿ الامة ،الاوروبية على أنها مجموعة من الناس لها موطن مشترك ، ولغة مشتركة ، وشخصة مشتركة ، وأهداف ساسة مشتركة . وقد حكمت الدولة العثمانية معظم الشعوب الناطقة بالعربية في الشرقين الادني والاوسط منذ سنة ١٥١٧ م . وقد ترتب على الاثر الذي أحدثته هذه الفكرة في شعب كان على أبواب تحول اجتماعي عنيف يسبب دخول الاستعبار الغربي ، أن ظهرت بواكير بعث عربي وحركة عربية قومية تهدف الى خلق دولة أو دول مستقلة . وقد بدأت الحركة في الشام . ويبدو أن زعماءها كانوا يفكرون في حدود تلك الملاد فقط. وسرعان ما امتدت الى العراق ؛ وأقامت في السنوات الاخيرة علاقات متدنة مع الحركات القومية المحلية في مصر ، بل وفي أقطار شمالي إفريقية الناطقة باللغة العربية . والعرب عند القائلين بنظريات القومية العربية أمة بالمعنى الاوروبي ، تضم ، في حدود معينة ، جميع الذين يتكلمون العربية ويعتزون بذكرى المجد العربي الماضي . وتختلف الآراء في هذه الحدود : فبعضهم يرى أنها تضم الاقطار الجنوبية من غربي آسيا الناطقة بالعربية فحسب ، ويضيف غيرهم مصر ، على الرغم من أن كشيرين من المصريين الذين يتصورون قوميتهم في حدود مصرية خالصة مخالفون هذا الرأي ، و'يدخل كثيرون في هذه الحدود جميع الاقطار الناطقة بالعربية من مر اكشالى حدود فارس وتركيا . ولم يعد الحاجز الاجتاعي بين الحضر والبدو ذا قيمة من وجهة النظر هذه على الرغم من بقائه في الاستعبال العامي العقيدة الثيوقر اطبة طويلاً فإن اطراحه جانب أليس مهلا . لا العقيدة العربية ، وبالتالي لا يقبلون العربية وفي الوقت نفسه لا يقبلون العقيدة العربية ، وبالتالي لا يقبلون الكثير من الحضارة التي نشأت العقيدة العربية ، وبالتالي لا يقبلون الكثير من الحضارة التي نشأت عروبتهم ، مع أن بعض دعاة العروبة يعترفون لهم بها .

وخلاصة القول اذاً اننا نلتقي بلفظ «عربي» لأول مرة في القرن التاسع ق.م. نعتاً لبدو الصحراء في بلاد العرب الشمالية ، وقد بقيت مستعملة بهذا المعنى عدة قرون بين سكان البلاد المجاورة المستقرين . وقد انسع مدلولها لأول مرة في الاستعمال اليوناني والروماني ليمند على شبه الجزيرة كلها ، وتشمل سكان الواحات المتحضرين وحضارة الجنوب المتقدمة نسبياً . اما في بلاد العرب نفسها فيبدو انها كانت لا تؤال مقصورة على البدو ، على الرغم من نفسها فيبدو انها كانت لا تؤال مقصورة على البدو ، على الرغم من

ان اللغة المشتركة بين حكان البلاد من حضر وبدو كانت تسمى « العربية ». وبعد الفتوح الاسلامية ، وخلال فتوة الدولةالعربية ، كانت تميز طبقة الفاتحين ذوي النسب العربية من مجموع الشعوب المقهورة . ولما تحولت الدولة العربية الى دولة اسلامية متشابكة الاجناس ، أصبحت تعني - في الاستعال الحارجي دون الداخلي على الاصح – ثقافة تلك الدولة المتنوعة التي انتجها رجال من عناصر وأدبان كثيرة لكن باللف العربية ، وخضعت للذوق والنقاليد الغربية ومع نمازج العرب الفاتحين والشعوب المقهورة المستعربة ، وخضوعهم جميعاً لغناص حماكمة أخرى ، جعلت تفقد بالتدريج مفهومها القومي،وصارت مصطلحاً اجتماعياً يطلق فقط على البدو الذين حافظوا بأمانة أكثر من غيرهم على الأسلوب العربي الأصلي في الحياة واللغة . وكان سكان المدن المتحضرةالناطقونبالعربية يعتبرون عادة مسلمين فقط، وأحياناً «ابناء عرب » أو « او لاد عرب » تمييزاً لهم من المسلمين الناطقين بلغات أخرى . وبينما بقيت جميع هذه الاستعمالات المختلفة الى يومنا هذا دارجة في قرائن مختلفة ، ولد استعمال جديد تحت تأثير الغرب ، واصح في السنوات الجُسين الأخبرة يتزايد اهمية ، وعو الاستعمال الذي يعتبر الشعوب الناطقة بالعربية امـــة او مجموعة من الأمم الشقيقة بالمفهوم الأوروبي ، توحدها بلاد مشتركة ولفــــة مشتركة وثقافة مشتركة وتشو ف مشترك الى الاستقلال الساسي.

و من الأيسر أن ندقق في انتشار العروبة من حيث الرقعة في يومنا هذا . فالبلاد الناطقة بالعربية تقع في مجموعات ثلاث : آسيا

الجنوبية الغربية ومصر وشمال افريقية . وأكبر بلد عربي في المجموعة الأولى هو جزيرة العرب نفسها . وتمثل المملكة السعودية العربية واليمن الجزء الاكبر منها . ونظام الحكم القائم فيها هو النظام المشيخي في الاغلب . وما يزال اقتصاد المملكة العربية السعودية قائمًا ، في الدرجة الاولى،على الرعى والترحل . وجنوب بلاد العرب وجنوبها الشرقي واقعان تحت درجات مختلفة من الحكم البريطاني . والى الشمال تقع بلاد الهـ لال الحصيب التي كانت حتى عام ١٩١٨ م من ولايات الدولة العثانية . وتقوم الآن فيها دول العراق وسورية ولبنان وشرقي الاردن وفلسطين. وفي هذهالبلاد كان سبر التعرب أبعد ما يكون مدى . وكان التعلق بالشخصة الزاوية الشمالية الشرقية من أفريقية ، وهي أغنى الدول الناطقية بالعربية وأرقاها ، وأكثرها تجانساً ، وأعرفها في القومية الساسية كما أنها ذات كيان مستقل في الازمنة الحديثة . ولا تؤال أقطار شمال افريقية الاربعة ، وهي ليبيا وتونس والجزائر ومراكش ، نحت الحكم الاوروبي . والثلاث الاخيرة منهــــا تحت صور مختلفة من السيادة الفرنسية . والسكان في معظمها خليط : قسم عربي وقسم بربري تتخللها جماعات أوروبية ذات شأن اكثر ما تأثرت بالتغلغل الاوروبي الاقتصادي والثقافي والسياسي . وتأثرت اقــل التأثر بالنهضة العربية . وفي السنوات الاخيرة اخذت الحكومات القومية في شمال افريقية تتزايد نشاطأ

وقوة . وبينا لا تؤال اهدافها محلية في الدرجة الاولى ، الا ان امتداد النفوذ العربي الثقافي من الشرق الادنى ، وفي تونس خاصة ، ينتج الآن شعوراً افوى بالقرابة مع العرب المشرقيين. والى جانب هدف الاقطار تعيش جماعات عربية في الولايات البريطانية والفرنسية في افريقية الاستوائية بين اغلبية من الزنوج. وتعيش افليات عربية صغيرة في تركيا وبلاد الفرس . ويقدر مجموع الشعوب الناطقة بالعربية في آسيا وإفريقية تقديراً متبايناً بين اربعين وخمسين مليونا، يعيش منهم اكثر من سنة عشر المليونا في مصر ، واكثر من اثني عشر مليوناً في اقاليم إفريقية الشمالية . وبين هذه الافطار جميعها شي وكثير مشترك . فجميعها تناخم الصحراء والمتزرع ، وواجهت منذ اقدم الازمنة الى اليوم المشكلة القائم أبداً من عدوان البدو المستمر عليها .

و مصر والعراق اللذان هما من أعظم هذه البلاد اهمية ، عبارة عن أو دبة تسقيها الانهار العظيمة ، وطرق عالمية للتجارة ، و مقر حكومات مركزية منذ اقدم العضور . وتكاد هذه البلاد جميعها تكون بلاد ريف لها نظم اجتاعية وطبقات حاكمة متشابهة في السها ، على الرغم من ان تغير الاوضاع الحارجية بسل والحقائق الاجتاعية ، عندما تتعرض كل منها على حدة للتأثير الاوروبي ، يتم في اوقات مختلفة ، وأساليب متباينة ، وأقدار متفاوتة . وقد دخلت هذه البلاد كلها – ما عدا بلاد العرب نفسها – بفضل دخلت هذه البلاد كلها – ما عدا بلاد العرب تورثت حميعها الفتوح العظيمة في حظيرة العرب والاسلام . وورثت حميعها الفتوح العظيمة في حظيرة العرب والاسلام . وورثت حميعها الفتوح العظيمة في حظيرة العرب والاسلام . وورثت حميعها الفتوح العظيمة في حظيرة العرب والاسلام . وورثت حميعها الفتوح العظيمة في حظيرة العرب والاسلام . وورثت حميعها الفتوح العظيمة في حظيرة العرب والاسلام . وورثت حميعها الفتوح العظيمة في حظيرة العرب والاسلام . وورثت حميعها الفتوح العظيمة في حظيرة العرب والاسلام . وورثت حميعها الفتوح العظيمة في حظيرة العرب والاسلام . وورثت حميعها الفتوح العظيمة في حقيرة العرب والاسلام . وورثت حميعها الفتوح العظيمة في حظيرة العرب والاسلام . وورثت حميعها الفتوح العظيمة في حقيرة المورب قبلاد العرب والاسلام . وورثت حميعها الفتوح العظيمة في حليرة المورب قبلاد العرب والاسلام . وورثت حميعها الفتوح العظيمة والمورب المورب قبلاد العرب قبلاد العرب والمورب المورب المورب والمورب المورب ا

التراث العظيم نفسه في اللغة والدين والحضارة . غير أن اللغة تتميز بفروق محلمة كسرة ، وكذلكالأمر في الدين(١) واللغة والتقالمد الاجتاعية . وبامتزاج العرب بالحضارات المحلية المختلفة ، وبعدهم عن بلادهم وانفصالهم مدة طويلة عنها ، ظهرت صبغات محلية قوية من التقاليد المشتركة يصحبها احياناً ، كما هي الحـــــال في مصر ، شعور محسلي بالشخصية القومية قديم ولدم الزمن . والى جانب الشعوب المغلوبة ، هنا وهناك ، جماعات رفضت لغة الفاتحـين أو دينهم او كليهما ، وظلت بين العرب : كالأكراد في العـراق ، والبوبر في شمال أفريقية ، والموارنة في لبنان ، والاقباط في مصر . وظهرت في الاسلام نفسه فرق جديدة نشأت في بعض الاحبان بتأثير الادبان السابقة ، وأعقبت الشبعة واليزيدين في العراق ، والدروز في سورية ولبنان ، والزيديين والاسماعيلية في لتطورات متباينة ، عوامل جديدة في تمزيــ الوحدة تعود إلى وجود مستويات اجتماعية متباينة والى مصالح إقليمية وسلالسة كذلك . لكن التطورات الحديثة تقوى ايضاً من عوامل الوحدة كالنمو السريع في المواصلات الحديثة التي نقرب بين أجزاء العالم العربي المختلفة ، وتنسر احتكاك بعضها بمعض اكثر من ذي قبل ، وكانتشار التعليم والقراءة الذي يوفر مجالأ أوسع لمقدرة اللغـــة المشتركة والذكريات المشتركة على ان تكون قوة توحد بين هــذه الشعوب . وأوضح من هذا كله تماسك هذه البلاد الجديد في مقاومة

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ( المعربان ) .

الغرب الزاحف عليها ، وفي معالجة المشاكل التي يفرضها .

تبقى مسألة أخيرة ينبغي أن نبحثها في هذه الملاحظات التمهيدية. فالكاتب الاوروبي عن الناريخ الاسلامي مجهد نفسه في ظل عجز خاص : فهو حين يكتب بلغة غربية بستعمل بالضرورة المصطلحات الغربية . وهذه المصطلحات الغربية قائمة على كليات غربيــــة من الفكر والتحليل مشتقة في الدرجة الاولى من التـــاريخ الغربي . وتطبيقها على احوال مجتمع آخر ،كونته مؤثرات مباينة ، ويتبع اساليب حياتية مباينة، ليس في أحسن صوره إلا من قبيل القياس والمقابلة ، وربما كان مدعاة الى الالتباس الحيَّطس . ولنأ ُخذُ مثالاً على ذلك الازواج التالية من الكامات : كالكنيسة والدولة ، والروحي والزمني ، والكهنوتي والعلماني . مثل هذه الكلمات لا معادل حقيقياً لها في اللغة العربية ، بل هي مصطلحات استحدثت لترجمة الافكار الحديثة . ذلك أن التقسيم الثنائي الذي تعبر عنه لم يكن معروفاً في المجتمع الاسلامي في العصور الوسطى، ولم يفصح عنه العقل الاسلامي في تلكُ العصور . فالجمـــاعة الاسلامية كانت كنيسة ودولة في آن واحد؛ وكانت كلتاهما متشابكة تشابكاً لا يحنى معه نمييزهما ، وكان رئيس الجماعة الاعلى ، وهو الحليف ، رئيساً دنيوياً ودينياً في الوقت عينه . واصطلاح ﴿ الْاقطاع ، في غرب اوروبا بين انهيار الامبراطورية الرومانية وبداية النظام الحديث . فاستعاله في مناطق أخرى وفترات اخرى ، ما لم يجدد بعناية في قرائنه الجديدة، لا بد وأن مخلق فكرة ان المجتمع الذي

ينعت به مطابق أما المطابقة ، أو على مشابه ، المجتمع الاقطاعي في غرب اوروبا . ولكن ليس غة بجتمعان متاثلان بالضبط . وعلى الرغ من ان النظام الاجتاعي في الاسلام قد يظهر فيه ، في فترات معينة ، عدد من وجوه الشبه الهامة بينه وبين اقطاع غرب اوروبا، الا ان هذا لا يبور بحال ، المطابقة التامة التي تفهم ضمناً من استعال هذا الاصطلاح دون تحديد . فأمثال هذه الكلمات : « الدبن » والدولة » « والسيادة » ووالد بقر اطية » تدل على اشياء مخالفة علماً في القرينة الاسلامية ، بل وتحتلف في المعنى من مكان الى آخر في أوروبا نفسها . الا ان استعال هذه الكلمات لا مفر منه عند الكتابة بالانجابيزية ، بل وعند الكتابة باللغات الحديثة في الشرق ، التي تأثرت قر ابــة قرن بأساليب الغرب في التفكير والتصنيف . وفي الصفحات التالية بجبان "تفهم هذه الاصطلاحات والتصنيف . وفي الصفحات التالية بجبان "تفهم هذه الاصطلاحات في جميع الاحوال بالمفهوم الاسلامي ، وينبغي ألا تؤخذ على انها توجب درجة عظمى من الشبه مع نظيراتها من النظم الفربية اكثر ما هو مقر ر لها في حقيقتها .

### الفصل الاول

### بلاد العرب قبل الاسلام

«وحي من جهة برية البجر . كروابع في الجنوب
 عاصفة يدأني من البريسة من أرض مخوفـــة »
 (أشعباء ٢١ ــ ١)

تكوّن شبه جزيرة العرب مستطيلاً واسعاً تبلغ ماحته ما يقرب من مليون وربع مليون من الاميال المربعة . ويحدها من الشمال سلسلة من البلاد 'تعرف في التاريخ باسم الهلال الحصيب في ما بين النهر بن وسورية وفلسطين – وتخومها الصحر اوية . ويحدها من الشرق والجنوب الحليج الفارسي والحيط الهندي ، ومن الغرب البحر الاحمر ، والاجزاء الجنوبية الغربية ، وهي اليمن ، وتتألف من أرض جبلية تسقيها المياه ، الامر الذي يستر لما منذ زمن قديم أن تقوم فيها الزراعة ، وأن تنمو وتؤدهر فيها حضارات مستقرة راقية نسبياً . وتتألف بقية البلاد من نجود وصحارى جافة بحدبة إلا حيث يتفق أن توجد فيها واحة ، أو حيث تقطعها بعض القوافل والطرق التجارية . وقد كان السكان حيث تقطعها بعض القوافل والطرق التجارية . وقد كان السكان

رءاة ورحلًا في الدرجة الاولى ، يعيشون على قطعانهم وعلى غزو شعوب الواحات والاقاليم المجاورة المفلوحة. وصحارى بلاد العرب على انواع مختلفة : أهمها ، على تصنيف العرب ، هي النفود ، وهي باستمر ار . وأما الحاد ، فهي أرضا كثر صلابة نوعاً ما في المناطق باستمر ار . وأما الحاد ، فهي أرضا كثر صلابة نوعاً ما في المناطق القريبة من الشام والعراق . وأما النجود ، فتكون التربة فيها ، على الاغلب ، اكثر تماسكاً ، وييستر سقوط المطر غير المنتظم فيها ظهود نباتات تنبت فيجاً ق ، وتموت سريعاً . وهناك أخيراً الصحراء الجنوبية الشرقية الواسعة التي لا يمكن اختراقها . والمواصلات بين هذه المناطق محدودة وصعبة ، وتسلك في الغالب الأودية ، ولهذا نجد الاتصال بين سكان مختلف انحاء بلاد العرب قلملاً جداً .

وقد جرى العرب على نقسيم وسط شبه الجزيرة وشمالها الى ثلاث مناطق: اولاها تهامة ، وهي كلمة سامية تعني الارض المنخفضة ، ونطلق على السهول المتموّجة الواقعة على البحر الاحمر وعلى المرتفعات المشرفة عليه . والى الشرق منها نقوم المنطقة الثانية ، وهي الحجاز ، ومعناها الحاجز ، وقد أطلق هذا الاسم فقط في الاصل على السلسلة الجبلية التي تفصل السهل الساحلي عن هضبة نجد ، ولكنه فيا بعد اتسع بحيث اصبح يشهل قسماً كبيراً من السهل الساحلي نفسه . وتقع الى شرق الحجاز هضبة نجد . ولا نفود .

كانت بلاد العرب منذ أزمنة سحيقة تؤلف منطقة مرور بين بلاد البحر الابيض المتوسط والشرق الاقصى . وكان تاريخهـا ، مسلماد فس

الى حد كبير ، رهناً بتقلب الأحوال على التجارة بين الشرق والغرب . وقد كانت المواصلات في داخل بلاد العرب وعبر بلاد العرب خاضعة لتقسيات شبه الجزيرة العربية إلى خطوط واضحة المعالم . وأولى هذه هي طريق الحجاز ، وتسير من مواني البحر الاحمر ومراكز النخوم في فلسطين وشرق الاردن الى الجانب الداخلي من سلسلة جبال البحر الاحمر الساحلية ، ومن ثم الى اليمن . وكانت هذه الطريق ، في اوقات مختلفة ، طريت القوافل بين إمبواطورية الاسكندر وخلفائه في الشرق الأدنى ، ومناك طريق أخرى تنفذ من وادي الدواسر الذي بجري بين وهناك طريق أخرى تنفذ من وادي الدواسر الذي بجري بين أقصى بلاد اليمن الشمالية الشرقية ووسط بلاد العرب حيث تنصل بطريق أخرى هي وادي الرعة ، الى جنوب ما بين النهرين . بطريق أخرى هي وادي الرعة ، الى جنوب ما بين النهرين . وكان هذا هو واسطة الاتصال الرئيسية في الازمنة القدية بين اليمن وحضارة آشور وبابل . وأخيراً يصل وادي السرحات الجوف .

والى أن نستطيع التنقيب عن التاريخ في بلاد العرب كما نقبنا في مصر وفلسطين وما بين النهرين ، ستبقى القرون الاولى من تاريخ بلاد العرب غامضة . ولا بد للباحث من ان يتامس طريقه في ذلك الميدان بين راكام الفروض التي بنيت نصف بناه ، او نقضت نصف تنقض ، والتي لا يستطيع المؤرخ ، بماعنده من معرفة ضئيلة بالحقائق ، أن يكملها او أن يدكم ويسوج ا بالأرض . ولعل أشهر هذه الفروض نظرية ونكار كايتاني . وسميت جذا الاسم

نسبة الى اكبر مؤيديها . وبناء على هذه النظرية كانت بلاه العرب في الاصل بلادّ خصب عظيم ، وكانت الموطن َ الأول للشعوب السامية . ومع مر آلاف السنين جعل يصببها جفاف مستمر في الثروة ومجاري المياه ، وأمتداد الصحراء على حساب الارض المانزرعة . وقد ادى انخفاض انتاج الجزيرة ، وزيادة عــــدد السكان ، الى سلسلة من أزمات الازدحام ، فنتج عن هذا قيام دورات منكررة من غارة شعوب شبه الجزيرة الساميّة على البلاد المجاورة. وهذه الازمات هي التي حملت و السوريين ، والآراميين والكنعانيين ( بما فيهم الفينيقيون والعبرانيون ) ، وأخيراً العرب انفسهم ، الى الهلال الحصيب . فعرب الناريخ هم إذاً المتخلفون في الجزيرة بعد هذه الغزوات التاريخية العظيمة . وعلى الرغم من أن الجزيرة لم تمسح مسحاً جيولوجياً تاماً بعد ، فقد برزت الى النور بعض الشو أهد التي تؤيد هذه النظرية في شكل مجار المياه حافة ، ودلائل أخرى على خصب ماض . ولكن ليس تمة دليل على ان عملية الجفاف هذه حدثت بعد بدء الحياة الانسانية في شبه الجزيرة، بل ولا أنها حدثت بسرعة من شأنهـــــا ان تؤثر مباشرة في سير الامور الانسانية . وهناك ايضاً من البينة اللغوية ما يؤيد النظرية نُفسها ، وهذه البينة هي ان اللغة العربية رغم كونها احدث اللغات السامية ظهوراً كأداة ادبية ثقافية ، الا انها مع ذلك اقدمها من ﴿ نُواحٍ عَدَةً مِنْ حَيثُ تُو كَيْبِهَا الصرفي والنَّحُوي، ولذلك فهي أقربها الى اللسان السامي الاصلى . وهناك فرض آخر أدلى به العسالم الايطالي إجناتسيو 'جويدي الذي يؤثر ان يكون جنوب ما بين

Euron

JA .

النهرين الموطن الاصليُّ للسامين ، ويشير الى انه بينا نجد في اللغات السامية كلمات مشتركة عن البحر والنهر ، لا نجد فيها كلمات مشتركة للحمل والتل . وقد قال علماء آخرون بافريقية وأرمينية .

والاخبار المتناقلة بين العرب تقسم الشعب العربي الى فوعين رئيسين : الشهالي والجنوبي . وهـذا النمييز يجد صدى له في الإصحاح العاشر من سفر التكوين حيث يود ذكر فرعين متايزين منمسك ال يتصل نسبها بسام ، وهما شعوب جنوب غربي بلاد العرب ، وشعوب وسطها وشمالها . والاخبرة منها اقرب الى العبرانين . والقسمة الحفر افية البشرية لهذا التمسيز غير معروفة بالكامة ، ورعا بقت كذلك وهي تندو في التاريخ اول ما تبدو في مصطلحات لغورة وثقافية. فاللغة العربية الجنوبية تختلف عن اللغةالعربية الشالية التي تطورت آخر الأمر الى اللغة العربية الفصحي . فهي تكتب بأبحدية مياينة نعرفها من النقوش ولها صلة بالحيشية التي أنتجها في واقع الامر في الحبشة مستعمرون من جنوب بلاد العرب، أقاموا أول مراكز الحضارة الاثنوبية . وفرق ثان مهم وهو أن عرب الحنوب كانوا شعباً مستقراً.

> وسير الحوادث الاولى القديمــــة في الناريخ العربي الجنوبي لا بزال غامضاً . ومن اقدم المهالك التي تذكر في السجلات سبأ ، وربًا كانت هي عينها سبأ المذكورة في الكتاب المقدس ، والتي اقامت ملكتها علاقات مع الملك سلمان. وربًّا كانت سبأ قائمة منذ القرن العاشر قبل المبلاد . وهناك إشارات عارضة البها في الترن الثامن، وشواهد صرمحة على اكتال نموها في القرن السادس

قبل الميلاد . فحوالى عام ٧٥٠ قبل الميلاد بنى أحد ماوك سبأ سد مأرب الشهير ، الذي نظتم ، مدة طويلة ، حياة المملكة الزراعية . وكانت الصلات التجاربة قائة مع السواحل الافريقية المقابلة ، وربا مع بلاد أبعد من ذلك . ويظهر ان السبأيين نشروا استعارهم فوق رقعة كبيرة من افريقية . وأقاموا مملكة الحيشة التي أخذ اسمها من حبشت ، وهم شعب عربي من جنوب غربي الجزيرة .

ومنذ أن وصلت فتوح الاسكندر عالم البحر المتوسط بالشرق الاقصى تجد أخباراً متزايدة في المصادر اليونانية تشهد باهنام متزايد ببلاد العرب الجنوبية . فقد أرسل بطالمة مصر سفناً في البحر الاحمر ترتاد سواحل بلاد العرب ، وطرق التجارة الى الهند . وقد التزم خلفاؤهم في الشرق الادنى هذا الاهنام . وعند نهاية القرن الحامس للميلاد كانت نملكة سبأ ، قدد أوغلت في الاضمحلال .

وتشير المصادر الاسلامية والنصرانية الى انها وقعت نحت المطان الحميريين ، وهم شعب عربي جنوبي آخر . وقد اعننق آخر ملوك الحميريين ( ذو نواس ) اليهودية ورداً على اضطهاد البيزنطيين لليهود اتحذ اجراءات تأديبية ضد النصارى المقيمين في جنوب بلاد العرب . وقد أدى هذا بدوره الى مضاعفات في بيزنطة والحبشة التي كانت قد أصبحت نصرائية ، وهيأ هذا الاضطهاد أيضاً للحبشة الحافز والفرصة معاً للانتقام للنصارى المضطهدين وللاستيلاء على مفتاح التجارة الهندية ، وقدت الغزوة الحبشة الناجحة ،

يؤيدها النصارى المحليون ، على المملكة السبأية . ولم يدم الحكم الحبشي في اليمن طويلًا . ففي عام ٥٧٥ غزت حمسلة من فارس البلاد ، وأنزلتها إلى ولاية فارسية دون صعوبة كبيرة . وقد كان الحكم الفارسي أيضاً عابراً . إذ كانت آثاره قد عفت إلا قليلًا عند الفتح الاسلامي .

كان أساس المجتمع في جنوب بلاد العرب الزراعة . وتعكس النقوش ، بما فيها من إشارات متكررة الى السدود والقنوات ، ومشاكل الحدود ، وملكية الأراضي ، درجة " من التقدم عالية . وكان عرب الجنوب ينتجون الى جانب الحبوب و المر" ، والبخور وغيرهما من الأفاويه ونباتات الطيب . وكانت هذه الاخيرة أهم صادراتهم . وكثيراً ماكان يظن أن التوابل التي كان يستوردها التجار العرب من الحارج ويتاجرون بها هي توابل عربية أصيلة . ولذلك أكسنت هذه التجارة ذلك الجزء من البلد شهرت الاسطورية بأنه بلد ثروة وخيرات . فسميت في العالم القديم بلاد العرب السعيدة . ويتردد ذكر توابل بلاد العرب كثيراً في أدب العرب عند شكسير ، والسواحل المليئة بالتوابل من بلاد العرب عند شكسير ، والسواحل المليئة بالتوابل من بلاد العرب السعيدة عند ملئين .

وكان ألنظام السياسي لبلاد العرب الجنوبية ملكياً ، ويبدو أنه أقسيم على أساس قوي من تعاقب الابناء بعد الآباء تعاقباً منتظماً . ولم تكن الهلوك صفة إلهية كان لهم في غيرها من بلاد الشرق . وقد كان يحسد من سلطانهم ، في

بعض الفترات على الاقل ، بجالس الاعيان. وحار يحد منه في تاريخ متأخر نوع من الاقطاع بحكم فيه سادة محليون، من قلاعهم، أتباعهم وفلاحيهم . وكان دين بلاد العرب الجنوبية متعدد الالهة . وهو في جملته ، وإن لم يكن في تفصيله ، شبيه بأديان الشعوب الساهية الاخرى . وكانت المعابد مر اكز هامة للحياة العامة ، ولها ثروات عظيمة يشرف على إدارتها الكاهن الاعلى . وكانت محاصيل التوابل نفسها تعتبر مقدسة . فكان ثلثها مجفظ للالهة ، أي للكهنة . ورغم أن الكتابة كانت معروفة ، وأن نقوشاً كثيرة وصلت الينا فليس هناك للكتب أو الادب من أثر .

وعندما نتحول من بلاد العرب الجنوبية إلى الوسطى والشمالية نجد وضعاً بختلف عن الوضع السابق قام الاختسلاف ، قاغاً على معلومات أقل بكثير من المعلومات التي وصلتنا من الجنوب . فقد سبق أن رأينا أن المصادر الآشورية والكتباب المقدس والمصادر الفارسيسة تشير إشارات عارضة الى الشعوب البدوية في الوسط والشمال ويظهر أن العرب الجنوبيين ايضاً قد نشروا استعمارهم الى حد محدود في الشمال ، ورعاكان ذلك بقصد النجارة . واول ما لدينا من أخبار مفصلة يرجع تاريخها الى الفترة الكلاسيكية ، عندما أنتج تغلغل المؤثرات الهلينستية من سورية ، واستغسلال طريق التجارة العربية الغربية المعربية الشمالية . وبادية العرب الشمالية .

وهذه الدول ، على الرغم من أنها عربية في أصلها ، كانت واقعة بشكل قوي تحت تأثير الثقافة الآرامية المتأثرة بالهلينستية. وكانت تصطنع بصفة عامة ، اللغة الآرامية في نقوشها . وتنكشف لنا شخصيتهم العربية عن طريق أسماء اعلامهم فقط . وكانت اول دولهم ، ولعلما أعظمها ، دولة الانساط التي حكمت ، في طور أوجها ، رقعة تمنَّد من خليج العقبة الى البحر الميت شمالاً وتشمل كثيراً منشال الحجاز . وأول ملكنعرفه منالنقوش هو أريتاس ( الحارث ) وذلك في عــــام ١٦٩ ق . م . وكانت قصبتهــا البيراء الواقعة في المملكة الاردنية حالياً . وقد قامت مملكة الانباط بصلاتها الاولى مع روما فيءام ه٦ قبل الميلاد عندما زار بومبي البتراء . وقد اقام الرومانعلاقات ودية مع المملكة العربية التي كانت بمثابة دولة حاجزة بين بلاء الشرق الرومـــاني المستقرة وبين الصحراء التي لا يمكن الخضاعبا . وفي عام ٢٥ – ٢٤ ق.م. ارُّخذت ْ دُولُهُ ۗ الانباط قاعدة " لحلة إيلوس جالوس. وهذه الحلة التي أرسلها اوغبطس لغزو اليمن كانت الحسباولة الرومانية الاولى والوحيدة للتغلغل في بلاد العرب. وكان الحافز اليهما السيطرة جالوس من مينا، نبطي على البحر الاحمر ، ونجح في النؤول الى اليمن والتقلفل بعيداً في الداخل؛ ولكن الحلة باءت بفشل ذريع، وانتهت بانسجاب روماني 'مخز ٍ .

وفي اثنا، القرن الاول ب.م. ساءت العلاقات الرومانية النبطية . وفي عام ١٠٥ ق.م. جعل تراجان شمال بلاد الانباط ولاية عرفت بفلسطين الثالثة . ويمكن ان نشير الثارة عابرة الى ان عرب ولايات التخوم الرومانية قدموا للامبراطورية الرومانية

امبراطوراً واحداً على الاقل هو فيليب الذي حكم من ٢٤٤ – ٢٤٩ ب.م. وقد شهدت الفترة التي تلت موته مباشرة ظهور ثاني دول التخوم العربية ذات الصبغة الآرامية في جنوب شرقي سورية. وهذه هي دولة تدمر ، التي أقيمت في بادية الشام لتكون كذلك نقطة البداية في طريق التجارة الغربية . وكان أول حكامها اودينائوس ( أذَّينـــة ) الذي كافأه الامبراطور جالينوس عام ٢٦٥ ب.م. بأن اعترف به ملكاً لقاء ما قدمه من مساعدات في الحرب الرومانية الفارسية . وبعد موته خلفته امرأته زنوبيـــــا المشهورة ، و في العربية زينب، التي ادعت لنفسها مدة طويلة ملكَ القسم الاعظم منالشرق الادني. ونادت بابنها المعروف في المصادر الكلاسيكية باثينودوروس، ولعلها ترجمة يونانية للاسم العربي «وعب اللات )، قبصراً أوغسطساً ( أي قبصراً عظيماً ) . واخيراً استُشير الامبراطورأوريلياناللعمل فاحتل تدمر فيسنة ٢٧٣ب.م. وأخضع المملكة ،وأرسل زنوبيًا الى روما في سلاسل من الذهب لتمثل في موكب نصر روماني. وهاتان الدولتان، رغم بريق مجدهما القصير في احداث التاريخ الروماني ، كانتا امرين عارضين ، تنقصهما منانــة الاساس والتاسك اللذان عرفا في المالك العربية الجنوبية . وقامتا في الدرجة الاولى على شعوب بدوية متنقلة أو شبه بدوية . وقد استهدنا أهميتها من موقعها على طرق النجارة التي تمند من روما عبر بلاد الغرب الغربية الى الشرق الاقصى ، ومن عملهما كولايتين حَاجِزَتَينَ ، أو إمارتي حدود تؤديان الجزية وتخلصان الوومان من المهمة الصعبة الباهظة ، وهي إقامة مراكز دفاع عسكرية عملي

حدود الصحراء.

وأقل من هذا ما يعرف عن دولتين عربيت بن ازدهرتا في الداخل في الحقبة الهلينستية ، وهما دولتا لحيان وغود . وكلتاهما تعرف في الدرجة الاولى من نقوش بلغتها ، ومن إشارات قليلة في القرآن الى الثانية منهما . ويظهر انهما كانتا مدة من الزمن في قبضة الانباط ، ثم استقلتا فها بعد .

ويبدو ان طرق النجارة قد تحولت في وقت ما في القرن الرابع من بلاد العرب الغربية الى سبل اخرى خلال مصر والبحر الاحمر وخلال وادي الفرات والحليج الفارسي. وكانت الفترة بين الفرنين الرابع والسادس فترة انحطاط وتأخر. ففي الجنوب الغربي ، كما رأينا ، انحلت حضارات اليمن ووقعت تحت الحمم الاجنبي . وتعزو اخبار العرب القومية المأثورة 'فقدان الازدهار وهجرات قبائل الجنوب الى الشمال الى حادثة وحيدة بارزة ، هي انهيار سد مأرب وما عقبه من خراب . اما في الشمال فقد وقعت دول مأرب وما عقبه من خراب . اما في الشمال فقد وقعت دول التخوم ، السي ازدهرت فها مضى ، تحت الحكم الامبراطوري المباشر ، او ارتدت الى الفوضى البدوية . وفي القسم الاعظم من المباشر ، او ارتدت الى الفوضى البدوية . وفي القسم الاعظم من طبه الجزيرة تضاءلت او اختفت المدن التي كانت موجودة ، شبه الجزيرة والزراعة .

والصفة الظاهرة في سكان وسط بلاد العرب وشمالها في هـذه الفترة الحرجة التي سبقت ظهور الاسلام مباشرة " هي القبلية البدوية. فالوحدة الاجتاعية في المجتمع البدوي هي الجماعة لا الفـرد. وكانت للفرد حقوق وعليه واجبات من حيث هو عضو في جماعته

فحسب . وكان مجفظ على القبيلة او الجاعة قاسكها ضرورة الدفاع عن النفس ضد مصاعب الحياة الصحر اوبة وأخطارها ، وتربط بين افر ادها صلة الدم والنسب من الذكور، التي هي الرابطة الاجتاعية الاساسية . وكان معاش القبيلة يعتمد على ماشيتها وإبلها ، وعلى الاغارة على البلاد المستقرة المجاورة وعلى مهاجمة القوافل التي كانت تجرؤ على اجتياز بلاد العرب . وكانت بضائع البلاد المستقرة تتسرب الى قبائل الداخل عن طريق القبائل القريبة من الحدود نتبجة لسلسلة من الغزوات المتبادلة . ولم تكن القبيلة عادة تقر ملكية خاصة للأرض ولكنها قارس حقوقاً جماعياة في المراعي والمياه النخ . وهناك شواهد على ان المواشي كانت احياناً ملكا جماعياً للقبيلة . وكانت المبتلكات المنقولة وحدها موضوعاً للملكة الشخصة .

وكان تنظيم القبيلة السياسي فطرياً . فكان رئيسها هـ و السيد او الشيخ ، وهو رئيس منتخب فلما كان اكثر من أول بين اكفاء . وكان يتبع رأي القبيلة اكثر بما كان يوجهه . ولم يكن في مقدوره أن يفرض واجباً او 'ينزل عقوبة . فالحقوق و الالتزامات كانت توبط الانسان الى الأسر المنفردة داخل القبيلة ، ولكن لا إلى احد خارجها . وكان عمل حكومة الشيخ التحكيم لا الامر . فلم يكن في يده سلطات اجبارية . ولم تكن مفاهيم السلطان والملك والعقوبات العامة الخ مفهومة في المجتمع العربي البدوي . وكان شيخ القبيلة ينتخب من بين افراد عائلة واحدة كأغاهي بيت مشيخة ، وتعرف بأهـل البيت . وكان 'يسدي له المشورة بيت مشيخة ، وتعرف بأهـل البيت . وكان 'يسدي له المشورة .

نخبة من الشيوخ تعرف بالمجلس ، ويتكون من رؤوس الاسو وبمثلي عشائر الهبيلة . وكان المجلس اللسان الناطق بالرأي العام . ويظهر أنه كان هناك تمييز بين العشائر التي كانت تعتبر أكرم البيوتات ، وبين باقي العشائر .

وكانت حياة التبيلة خاضعة في تنظيمها للسنة، أي سنة السلف، التي كان سلطانها يستند الى احترام الناس عامة للعرف . وكان ضانها الوحيد هو الرأي العام . وكان المجلس القبلي رمز ها المنظور وأدانها الوحيدة . وكان الضابط الاجتماعي الرئيسي للفوضي السائدة عادة هو الثار للدم الذي يفرض على اقرباء الفتيل و اجب الاخذ بثاره من العاتل او من أحد افراد قبيلته .

وكان دين البدو نوعاً من عبادة الارواح المتعددة ، ويتصل بوثنية الشعوب السامية القديمة . ويرجع أصل الكائنات التي كانوا يعبشون يعبدونها الى سكان الاماكن المنعزلة واوليامًا الذين كانوا يعبشون في الاشجار والينابيع وفي الحجارة المقدسة خاصة . وكان هناك بعض الآلهة بالمعنى الصحيح بمن يتجاوزون في سلطانهم حدود العبادات القبلية الحالصة . وكان أعظم ثلاثة فيهم مناة والعيزى واللات . وقد ذكر هيرودتس هيذا الاخير منها . وكانت عذه الآلهة الثلاثة بدورها خاضعة لاله أعلى يسمى عادة الله . ولم يكن لدين القبائل كهنوت حقيقي . وكانت القبائل الوحل تحمل يكن لدين القبائل كهنوت حقيقي . وكانت القبائل الوحل تحمل ولم يكن دينهم شخصياً بل جماعياً . فعقيدة النبيلة كانت تتركن حول إله القبيلة كانت تتركن حول إله القبيلة ، ويرمز اليه عادة بحجر ، واحياناً باشياء اخرى .

وكانت تحميه اسرة المشيخة التي كانت بذلك تكتسب نوعا من الامتياز الديني . وكان الاله والعبادة قوام الشخصية القبلية العقائدي والتعبير الوحيد لمفهوم وحدة القبيلة وتماكها . وكان التمسك بعبادة القبيلة دليلًا على الولاء السباسي ؛ اما الارتداد عنها فكان بمثابة الحيانة .

ولم يكن بشذ عن هذا النوع البدويُّ من الحياة الا الواحة حيث كانت جماعــــات صغيرة مستقرة تشكل تنظيماً سياسياً وتتيم بالنالي نوعاً من الملكية الصغيرة . وكان حاكم الواحة احياناً يدُّعي حداً مهماً من السيادة على القبائل المجاورة ، وربياكانت الواحة ايضأتنال السيطرة على واحدة مجاورة فتقيم دولة صحراوية وجوه كأنها ارهاص بتوسع الاسلام فيا بعد . وقد ازدهرت وذلك في شمال بلاد العرب. وعلى الرغم من انهاكانت قوية في البداية ، بل إنها امتدت الى اراضي الدويلات المتاخمة لها، فقد انهارت لحاجتها الى قوة خلقية والى قـــــاسك داخلي ، وبسبب فشلها في اختراق الحواجز التي شيدتها امبراطوريتا البيزنطيين والفرس، اللتان كانتا اذ ذاك اقوى نسبياً مماكاننا عليه بعد بضعة عقود من السنين حينا واجهتا انقضاض الاسلام عليها . وتوكت كندة أثرًا قوياً خلد في الشعر العربي .

فقد كان لقبائل جزيرة العرب منذ القرن السادس لغــة شعرية مشتركة متفق على فصاحتها وصيغة شعرية مستقلتان عن باقي اللهجات وتجمعان القبائل العربية على سنة واحدة وثقافة واحدة تنقل بالتلقين من جيل الى جيل . وهذه اللغة المشتركة والادب المشترك يدينان بحثير بما فيها من قوة دافعة وتطور الى مآثر كندة واخبارها التي كانت أول عمل خطير مشتوك قامت به قبائــل وسط الجزيرة وشمالها . وبلغت هـــذه اللغة في القرب السادس أوج اكتال فصاحتها المأثورة .

وقد أسس البدو الذين تحضروا في اماكن منفر قة قرى يغلب أن تكون أكثر تقدماً في مجتمعاتها . وأهم هذه القرى مكة في الحجاز . وكانت كل عشيرة في القرية ما يزال لها مجلسها وحجرها المقاس ( نصب ) . ولكن انحاد هذه العشائر ، الذي كانت تتكون منه القرية ، كان يتجلى في مظهره الحارجي في مجموعة من الاصنام موضوعة في معبد مركزي واحد معرمز مشتوك . وكان البناء المكعب الذي يعرف بالكعبة رمزاً من هذا النوع على الوحدة في مكة . وحل " محل المجلس القبلي البسيط في مكة الوحدة في مكة . وحل " محل المجلس يعرف باسم المملأ 'ينتقى اعضاؤه من مجالس العشائر ، وقد أضعف من سلطة الشيخ المحدودة القائمة على التواضي ، وحل " محلها الى حد كبير ، نوع من استبداد الأسر الحاكمة .

وعلى الرغم من رجعية هذا الدوركانت جزيرة العرب لانؤال غير معزولة تماماً عن العالم المتحضر . ولكنهاكانت على الاصحةة على أطرافه . فقدكانت الثقافة الفارسية والبيزنطية، ماديةوأدبية، تنفذ من مسارب مختلفة يتصل معظمها بطرق التجارة عَبْرَ بلاد العرب. وكان أحدها هو قيام مستعمرات أجنبية في شبه الجزيرة نفسها . فقد أنشيء عدد من الدساكر اليهودية والنصرانية في اجزاء مختلفة من الجزيرة العربية قامت بنشر الثقافة الآرامية والهلينية . وكان المركز النصراني الرئيسي في جنوب بلاد العرب ونجران حيث قامت حياة سياسية متقدمة نسبياً . وقد كان اليهود والعرب المتهودون منتشرين في كل مكان من الجزيرة ، وخاصة في يثرب التي سميت فيا بعد « المدينة » . وكان هؤلاء على الاغلب زراعاً وصناعاً ، وما زال اصلهم غير ثابت . وقد د افترضت نظريات مختلفة حول أصلهم .

ومسرب آخر من مسارب الحضارة كان عن طريق الدول المتاخمة . فالحاجة نفسها التي كانت قد جعلت الرومان يشجعون قيام الدولتين النبطية والتدمرية، دفعت الامبر اطوريتين البيزنطية والفارسية الى ان تسمحا بقيام دويلات عربية على تخوم الجزيرة في الشام والعراق. وكانت دولتا غسان والحيرة نصرانيتين ، والادلى منها كانت من القائلين بالطبيعة الواحدة ( مونوفيزيتية )، والثانية نسطورية. وكان في كلتيها صغة من الثقافة الآرامية والحلينية تسرب بعضها الى الداخل . وأوائل امر غسان غامضة لا تعرف يلا من الروايات العربية . اما التاريخ الثابت فيبدأ في سنة ٢٩ ميلادية حين جعل جوستينيان الحارث الرابع ( اربتاس في المصادر اليونانية ) فيلارخا Philarch ( نائب ملك ) ، وبطريقاً ، وذلك بعد أن هزم العرب الموالين للفرس . وقد استقر الفساسنة في

الاراضي الواقعة على نهر اليرموك واعترفت سم بيزنطة ، وإن لم تكن هي التي أقامت دولتهم . وفي عشة ظهور الاسلام أوقف هرقل المساعدة المالمة التي كانت بيزنطة ما تؤال تدفعها للغساسنة ، وهو إجراء اقتصادي اتخذه بعد الحرب الفــارســـة المضنية . وعلى هذا فقد وجدالمسلمون الفاتحون غسان في حالة من النقمة على بيزنطة وعدم الولاء لها . وكانت إمـــارة الحبوة العربية تقوم على تخوم العراق الحاضع للفرس، وهي دولة تابعة لأباطرة فارس الساسانيين وكانت تستقل وتصر على حقوقها حين تضعف الدولة الفــارــــة ، وتصبح تابعة لها حين تقوى نلك الدولة. وكان عملهم في الامبر اطورية عمل الغساسنة عينه في الامبواطورية السؤنطية. وكان عرب الحبوة عادة مخدمون في الحروب الفارسية ضد ينزنطة كقوات مساعدة رديفة . وبلغ استنلالهم اوجه في عهد المنذر الثالث عدو الحارث الغساني ومعاصره . وكانت الحبرة تعتبر دائنًا في الروانات العربية جزءً اساسياً من المجتمعالعربي وعلى اتصال مباشر بباقي انحاء بلاد العرب. وعلى الرغم من انها كانت تابعة للفرس فقداستمدت ثقافتها بصفة رئيسة من الغرب، من حضارة الشام النصر انية والهلينستية. وكانت في بادىء الامر وثنية ، ولكنها تحولت الى النصرانية على مذهب نسطوريوس الذي جلمه الاسري.. وقد قضي الامبراطور الفارسي كسرى الثاني على أسرة لحم الحاكمة بعد ثورة قامت جا ضده ، وارسل حاكما فارسياً ليحكم مسترراً وراء حاكم عربي ليس له من السلطان الا الاسم.

و في سنة ٢٠٤ م هز م العرب النازحون من شبه الجزيرة الى

هذه المنطقة الفرس ، وبذلك قضوا على دولة الحـيرة وعلى توسع قارس في شمال شرق بلاد العرب .

وكان الحكم الاجنبي المباشر مصدراً آخر لتأثير اجنبي محدود. فقد كان حكم الاحباش والفرس القصير الأمد في اليمن وولايات فارس وبيزنطة في تخوم بلاد العرب الشالية مسارب عرف العرب بواسطتها بمض الشيء عن فنون الحرب ، التي كانت آنذاك اكثر تقدماً بما عندهم ، وتسربت عن طريقها بعض المؤثرات المادية والثقافة .

ويكننا ان نشاهد رجع هذه الحوافز الحارجية عند العرب في عدد من النواحي . فمن الناحية المادية أخذ العرب السلاح وتعلموا استعاله ، كما اقتبسوا مبادى التنظيم العسكري وتدبير الحظط الحربية . وفي ولايات التخوم في الشمال كانت القوات العربية الاحتياطية 'قيو ل وقرن على مقياس واسع . وقد اخذ العرب بالطريقة نفيها المنسوجات والطعام والحر ، وربما أخذوا كذلك فن الكتابة . ومن الناحية العقلية حملت اديان الشرق الاوسط، بما فيها من آراه توحيدية و مثل أخلاقية ، صبغة من الثقافة والآداب الى العرب وهيات الميهاد الاساسي لنجاح رسالة النبي فيا بعد . واقتصر هذا الرجع في الدرجة الاولى على بعض المناطق لا سما على الحضر في جنوب بلاد العرب وفي الحجاز .

وعلى الرغم من انتشار البدو وكثرة عددهم ، فقد كان الذين يشكلون تاريخ بلاد العرب الحقيقي هم العناصر الحضرية ، ولا سيا اولئك الذين كانوا يعيشون ويعملون على خطوط التجارة عبر بلاد العرب. وكان تحول هذه الطرق المتتابع هو الذي يقرر التغييرات والانقلابات في التاريخ العربي . ففي النصف الثــــاني من القرن السادس حدث تغيير عظيم الدلالة بعيد الاثر .

ذلك أن الطريق من الفرات إلى الحليج الفارسي ، التي كانت الى ذلك الحين الطريق النجارية المفضة بين البحر المتوسط والشرق الاقصى ، اصبحت صعبة بسبب الحروب المتواصلة بـ بن الدولتين البيزنطية والفارسية ، والمنازعات السياسية ، وحواجز المكوس والفوضى الشَّاملة نتيجة للنزاع المستمر . وكانت مصر كذلك في حالة من الاضطراب ، ولم تعد نهيي، طريقاً اخرى غــــيو وادي النبل والبحر الاحمر . ولذلك تحول التجار مرة ثانية الى الطريق الصعبة التي كانت مع ذلك اكثر هدوءًا . وتسير هذه الطريق عبر غرب بلاد العرب الى اليمن التي كانت السفن الهندية تصل الى موانئها . أما بملكتا تدُمر والانباط في الشمال ، اللتان كان عمر أنها السابق يرجع الى تجمع مثل هـ ذه الاسباب ، فكانتا قد انقرضتا منذ زمن طويل. ولذا اغتنبت مكة هذه الفرصة المؤاتبة. وأوائل تاريخ مكة غامضة . وإذا كنا نرضي ، كما ارتأى بعضهم ، ان نجعلها هي ماكورابا الـتي ذكرها الجغرافي البوناني بطلموس ، فمن المحتمل انها أنشئت لتكون محطة على طريق توابل بلاد العرب الجنوبية الى الشمال . وهي قائمة في موقع حسن على تقاطـــع خطوط المواصلات نحو الجنوب الى اليمن ، ونحو الشمال الى البحر الابيض المتوسط، ونحو الشرق الى الحليج الفارسي ونحو الغرب الى مينا، جـدة على البحر الاحمر وزقاق البحر الى

افريقة . وكان يسكن مكة قبل الاسلام بزمن قبالة قريش العربية الشمالية التي سرعان ما تحولت الى جماعة تجارية ذات شأن. وكان لقريش عهود تجارية معالسلطات البيزنطية والحبشية وسلطات التخوم الفارسة . وكانت تنعامل بتجارة وأسعة . وكانت توسل قو افل تجارية عظيمة مرتبين في السنة الى الشمال والى الجنوب. وكانت هذه النوافل عمليات تعاونية تنظمها نقابات مكية من التجار وأصحاب رؤوس الاموال . وكانت توسل قوافل صغرى في اوقات آخري من السنة . وهناك بعض الشواهد على تجارة في اهمها جمعاً سوق عكاظ . وكانت هذه الاسواق تشكل حزءًا من حياة مكة التجارية ، وتساعد على مد نفوذ القرية ومقامها بين البدو المحيطين بها . وكان حكان مكة خلطاً . وكان العنصر المركزي الحاكم المعروف « يقريش البطاح » يتكون من الطبقة السُّرية من التحار ورحال الأعمال والمرابين ورجال القوافل،وهم القائمون على تحارة النقل وسادتها الحقىقمون . وكان يلمهم « قريش الظواهر ، ، وهم سكان يتألفون من رجال قوافل أقـــل شأناً ، وأقرب عهداً بالتحضر ، وأهون مكانة ؛ ثم يليهم آخر الأمر طبقة عاملة من الاعراب والبدو. وكان في خارج مكة « عرب قريش» وهم القيائل البدوية التابعة لمكة.

وقد 'وفتق لامنس حين وصف حكومة مكة بأنها كانت جمهورية تجارية تحكمها نقابة من رجال الاعمال الاثرياء. ولكن ينبغي ألا تضللنا العبارة بحيث نفكر بالنظم الجمهورية المنظمة على

المثال الغربي . فتريش لم تكن قد انتقلت من البداوة إلا منه عهد قريب . وكان مثلها الاعلى ما يزال بدوياً ، وهو حد أعلى من الحرية الفردية ، وحد أدنى من السلطة العامة . وكان يقوم على تنفيذ ما عندهم من السلطة العامة الملأ وهو نظير حضري المجلس القبلي ، يتكون من الاعيان ورؤوس الاسر ، وكان هؤلاء ينتخبون بالنسبة لثروتهم ومكانتهم . وكان سلطانه خلقياً واقناعياً في الدرجة الاولى . وبتي تكتل التجار الطبقي الاساس الحقيقي وحدتهم . وقد بدا التكتل واضحاً في مقاومتهم للنبي . وقد هيأت الحبرة والعقلية التجاريتان لبرجاسية ( بورجوازية ) مكة القدرة على التعاون والتنظيم وضبط النفس التي كانت نادرة بين العرب، والتي كانت ذات أهمية فريدة في إدارة الامبراطورية الواسعة التي وقعت تحت حكمهم فيا بعد .

## الفصل الثاني محمد وظهور الاسلام

« وكذلك أوحينا اليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى
 ومن حولها، وتنذر يوم الجم لا ربب قيه. فريق في الجنة
 وفريق في السعير . » ( الشورى : ٧ )

ينبه رينان في مقال له عن محمد وأصول الاسلام الحان الاسلام، خلافاً لفيره من الاديان التي كانت نشأتها محاطة بالغموض، ولد في وضح نور التاريخ. « فجذوره ليست خفية في باطن الارض، وحياة مؤسسه معروفة عندنا معرفة حياة المصلحين في القرن السادس عشر». وعندما نبه رينان الى هذا كان بشير الحالمادة الواسعة التي تهيئها كتب « السيرة »، وهي تاريخ حياة الوسول الاسلامية المأثورة. وعندما وضعت المشاكل ، الناشئة عن حكم امبر اطورية واسعة ، العرب وجهاً لوجه امام جميع الصعوبات التي لم تنشأ قط خلال حياة النبي أفر المبدأ بان القرآن ، وهو كلام الله ، ليس وحده الحجة التي تهدي الناس سوا، السبيل ، بل كذلك اقوال النبي وافعاله خلال حياته كام ا. ودواوين هذه الاقوال والاعمال

محفوظة في مجموعة من الحديث ، وكل حديث منها متصل بسند من الثقات بصيغة « حدثنا فلان عن . . . أنه سمع عن . . . الذي سمع النبي يقول ، : وبعد اجيال قليلة من موت النبي نشأت مجموعة ضخمة من الحديث تتناول كل ناحية من حياته وافكاره . وقد يبدو الحديث عند النظرة الاولى ، بما فيه من تعـداد دقيق لرواته الثقات الذين يوفعون دائمًا الى رواية شاهد عيان ، مرجعاً موثوقاً كأحسن ما يأمل الانسان . إولكن ثمة صعوبات . فجمع الحديث وتدوينه لم يجدثا الا بعــد جيلين او ثلاثة من وفاة النبي . وفي تلك المدة كانت دوافع وضع الاحاديث وفرص تزويرها نكاد تكون لا حد لها. فأولاً ، يكفي مجرد مرور الزمن وعجز الذاكرة البشرية وحدهما لان يلقيا ظلالاً من الشك على بينة تنقل مشافهة مدة تزيد على أمثة عــــام . ولكن كانت تُمَّةً دُوافَعُ للتَّحْرِيفُ المُتَّعِمَدُ . فقـــد كَانَتُ الفَتَرَةُ الَّـتَي تلت وفاة النبي فترة تطور شامل عميق في الجاعــــة الاسلامية. إذ دخل الاسلام خلالها عن طريق الشعوب المغلوبة ضروب لا عداد لها من المفاهيم والمشاكل الاجتماعية والسياسية والشرعيـــة والدينية الجديدة ، فننُسب كثير من الآراء والحلول التي نشأت عن ذلك الى النبي عن طريق الاحاديث الموضوعة . وكانت هذه الفترة كذلك فترة نزاع داخــــــلي عنيف بين الأفراد والأسر والاحزاب والفرق داخل الجماعة الاسلامية نفسها . ولم يكـن أحاديث ينسبها الى النبي ، وبتول برأي موافق لهواه . ويكفي

وقد أدوك المسلمون ، منذ زمن متقدم ، كم من الاحاديث الاحاديث الصحيحة من الاحاديث التي صنعها كذب الانقياء وغير الانقياء. وكان النقد المأثور عنــدهم يعمل في فحص سلسلة السند ، فيجرحون بعض رجال السند لأنهم متهمون بالهرى في وأيهم ، او لانه لم يكن ليُعقل أنهم سمعوا الاحاديث او نقــلوا الحُبر الذي حدث . وقد بن النقّاد المحدثون عددًا من النقائص الهامة في هـذه الطريقة . فأولاً ، من السهل وضع سلسلة سند سهولةً وضع الحـــديث نفسه . وثانياً ، فان الطعن في بعض الرواة بمجرد قول الثقات يعني غلسَّة قول ثقة بعينـــــه أظهر نقد كايتاني ولامنس الدقيق ، والعارض احياناً ، ان كل الحديث المدون ، الذي تشكَّالُ سيرةُ النبي قِسْمًا منه ، يجبِأَن 'يؤخذ بالحذر والتحفظ ، وأن بوزن كل حديث بمفرده ، وأن 'يختبر قبل أن 'يقبل ويوثق .

أما المصدر الذي لا 'شبهة فيه عن حياة النبي فهو القرآن نفسه، وهو مجموعة الاقوال التي بلسّغها الله . ومن القرآن ومن المعلومات المحدودة الميسورة من مصادر غيره ، يمكننا ان نجمع ترجمة لمحمد، وإن تكن غير مفصلة كحياته في الحديث وعند السابقين من الكتاب الاوروبيين الذين تأثروه ، إلا انها كافية لأن تبوز اهم ما في سبرته من دلالة .

ولا 'يعرف إلا القليل عن نسب محمد وأوائل حياته ، بل إن هذا القليل قد أُخَذ يتناقص شيئًا فشيئًا كاما تقدمالبحث الاوروبي واثار شبهة بعد أخرى حول المادة المضمنة في الاخبار الاسلامية. ويبدو أن النبي ولد في مكة بين ٧٠ – ٨٠، ميلادية في بيت بني هاشم ، وهو بيت مشهور من بيوتات قريش ، وإن لم يكن أحد افراد الأوليغاركيَّة الحاكمة . وقد نشأ محمـد نفسه يتيماً في احوال فقيرة ، وكان ذلك على ما يرجح في كنف جده . وقد نال الثروة والمكانة عندما تزوج من خديجة ، وهي ارملة تاجر غني، تكبر محمداً بعدة سنوات . ونجد صدى هذه الاحداث في الآيات القرآنية التالية : ألم يجدك يتيماً فآوى ، ووجدك ضالاً فهدى ، ووجدك عائلًا فأغنى ( سورة ٩٣ الضحى ٦ – ٨ ). أما أنهاشتغل بالتجارة فهو أمر محتمل و إن لم يكن أكيداً. وقد كانت مكة مدينة يتم فيها تبادلالتجارة. وتزداد التشابيه والمجازات والعباراتالتجارية في القرآن بوحي بأنه كانت للنبي خبرة تجارية . أما الاخبار التي تنبي، عن وحلات تجارية الى البلاد المجاورة، فتدعو الى التحفظ. إذ من الثابت أن تمه بدُّنة ضئملة في اقوال محمد تنبيء معرفته لتلك البلاد . وتشير المشكلة الحرجة حول ما سبق له من روحانية كثيرًا من نقـاط النساؤل. فمن البيش أنه كان في ظل المؤثرات اليهوديةوالنصرانية .

ويؤيد هذا فكرة التوحيد والوحي نفسها والعناصر' الكثيرة التي نعود الى الكتاب المقــــدس . ولكن محمداً لم يستق له ان قرأ الكتاب المقدس. وتقول الاخبار الاسلامية انه كان لا يقرأ ولا بكت. وقد بكون الامر هكذا وقد لا يكون . ولكن روايته لقصص الكتاب المقــدس توحى بأن معرفته به كانت عن طريق غير مناشر ، ورما كانت عن طريق النجار والرحالة السهود والنصاري الذين كانت اخسارهم متأثلرة بالمؤثرات المدراشة والابوكرافية . وتشير الاخسار الى قوم يسمون بالحنفاء ، وهم مكيون وثنيون لم يقنعوا بعبادة الاصنام السائدة بين قومهم ، وبحثواً عن صورة من الدين اطهر ، ولكنهم كانوا غير راغــــن في اعتناق المهودية او النصرانية ، وقد يكون من الصحيح ان نبحث بينهم عن أصول محمد الروحية . وقد جاءت الدعوة محمدًا حين كان يقترب من سنته الموفية اربعين . وسواء كان ذلك قمة " لتُطور طويل ، أم كان انفجاراً مفاجئاً كما يوحي بذلك القرآن ضارة ، فلم يقاوموه ، ولعله في ذلك الطور لم تكن عنده فكرة انشاء دين جديد ، بل كان يبغي ان يأتي للعـــرب بوحي كالذي أرسل من قبل لغـــــيرهم من الشعوب بلغاتهم . وسور القرآن المكية ديئية" في الدرجة الاولى ، وتتناول في المقام الاول وحدانية الله وسَفَه عبادة الاصنام وقرب موعـــد عقاب الله وتوابه . وقد لقي أولَ الأمر 'نصرة ضئيلة جاءت في الدرجـــة الاولى من العناصر المستضعفة . وكان من اول من آمن بهزوجه خديجة وابن عمه على الذي صار فيما بعد الحليفة الرابع . ولما اشتد محمد في هجومه ، وهاجم بصراحه دينَ مكة القائم ، اشتدت المقاومة له ولاتباعه بين العناصر الحاكمة . وقد حاول عالم من القرن التاسع عشر أن يصور النزاع بين الجماعة الاسلامية الوليدة وبين الاقلية المكية الحاكمة على أنه نزاع طبقي ، يمثل محمد فيــــه ذوي الحقوق المهضومة ونقمتهم على الاقلية البرجاسية الحاكمـة . وعلى الرغم من أن هذا الرأي يبالغ في مظهر من مظاهر دعوة محمد محمث نفسد بقتتها ، إلا أن فنه هذا المقدار من الحق : وهو أن التأبيد ً الذي لقيه أول الامر كان مستمداً من الطبقات الفقيرة، وان معارضة اهل مكة كانت في اصلها اقتصادية الى حد كبير ، وأنها كانت قائمة على اعتبارين : أولهما وأهمهما الحوف من ان يؤدي إبطال الدين القديم وإبطال مقام حرمة مكة الى حرمانها من مكانتها الفريدة المرمجة كمركز للحج وقضاء المصالح . وثانيهما السادة . وإذا كانت المعارضة أقتصادية في اسبابها ؛ إلا أنها ابرزت نفسها سياسياً اكثر منها دينياً ﴾ وانتهت اخيراً بأن دفعت محمداً نفسه الى العمل السياسي . وتتميز الفترة الاخيرة من إقامتــــه في مكة باضطهاد المسلمين، الذي وإن يكن أقلُّ عنفاً بما نوحي به الاخبار ، إلا أنه كان على الرغم من ذلك من الاهمية بحيث أدى الى هجرة عدد من المؤمنين الى الحبشة. وعلى الرغم من الاضطهاد مضى الاسلام ، كما كانت 'تسمى الاستجابة للدين الجديد، يكسب

أتباعاً جدداً . ومن أبرزهم مكانة أبو بكر ، وعمر وهو من بطن بني عَدي . وكان لسرعة عمر في الفصل في الامور والعمل فضل كبير على الجماعة المناضلة . ومنهم عثمان من بني أمية ، إحدى الاسر الحاكمة ، وهو الوحيد ذو الحطر الذي أسلم من بين الطبقة الحاكمة . وقد دفع الفشل في إحراز تقدم ذي شأن ضد مقاومة أهل مكة محمداً الى أن يطلب النّصرة في مكان آخر

ولم يكن نصب محاولته في طلب النصرة من الطائف غير الفشل. فقبل دعوة أهل المدينة له الى مدينتهم. وكان يسكن المدينة الواقعة على بعد حوالى ٢٨٠ميلا شمال شرقي مكة في الاصل قبائل مهودية من الشمال، ولا سبا بنو النضير وبنو قريظة. وقد اجتذب خصب المدينة النسبي جماعات من العرب الوثنيين جاءت كموال لليهود في البداية، ولكنها نجحت آخر الامر في السيادة على المدينة. والمدينة، او يثرب كما كانت تعرف قبل الاسلام، لم يكن لها شكل من اشكال الحكومة الثابتة. وكان يتنازعها حقدة القبيلتين العربيتين المتشاحنتين وهما الأونس والحزرج.

وكان اليهود مجفظون تواژناً في القوى قلقاً . وكانوا يشتغلون بالدرجة الاولى في الزراعة والحرف اليدوية بما جعلهم فوق العرب اقتصادياً وسياسياً . ولهـذا السبب كانوا مكروهين من قبل العرب . وسنرى أنه حالما توصل العرب الى الوحدة بقضل جهود محمد هاجموا اليهود وقضوا عليهم آخر الامر .

وكانت هجرة محمد من مكة الى المدينة نقطة تحول . واختارتها الاجيال التاليـة مجتى نقطة البداية في التقويم الاسلامي . ولم تقم

قريش بمحاولة جدية لمنعها ، ورحــل محمد عندما طاب له الرحيل . وكان قد أوعز الى أتباعه ،دون ان يأمرهم ،ان يوحلوا ، حتى كان هو آخر من بقي في مكة . وبعض ما هدف اليه من وراء تأخيره هذا هو وصوله إلىالمدينة على رأس جماعة معينة ذات وضع معروف لا وحيداً وطريداً مضطهداً . وكان أهل المدينة قد دعوه بصفته رجِلًا تحل فيهروح ذات قوة خارقة ،ويستطيع أن ينفعهم كحكم، وان يفصل في خلافاتهم الداخليــــة اكثر من دعوتهم له بصفته رسول الله . ولم يكن الاسلام اول الامر ذا نفع لهم كدين جديد بقدر ماكان نافعاً لهم كمنهج بمكن ان يهيي. لهم الامن والنظام . وكانوا ، خلافاً لاهل مكة ، لا مصلحة ثابتة لهم في الوثنية ، ولا مانع عندهم من قبول الناحية الدينية في الاسلام شريطة أن تسد حاجتهم السياسية والاجتماعية اما دخول اهل المدينــة في الدين دخولًا كاملًا فلم محــدث إلا بعد زمن متأخر كثيراً . وقد كان هناك خلاف في الرأي بين أهل المدينة منذ البداية على مسألة دعوة هذا الحكم الغريب ( اي النبي ) الى المدينة. و يُعرف الذين أيدوا محمداً ، في الاخبار ، بالانصار ، والذين عارضوه بالمنافقين . اما الصفة الدينية لهذا الخلاف في الرأي فعكس للترتيب التاريخي من فعل المؤرخين المتأخرين .

سبقت الهجرة مفاوضات طويلة . وقد حدثت في ١٦ تموز من عام ٦٢٢ م ، وهي أول تاريخ ثابت في الاسلام . وتعين هـذه السنة نقطة تحول وثورة في رسالة محمد . في مكة كان مواطنًا مغمورًا، أما في المدينة فقد أصبح رئيس جماعة . وفي مكة كان عليه

ان يقصر نفسه على مقاومة النظام القائم قليلًا أو كتيراً ، أما في المدينة فكان هو الحاكم. وفي مكة كان يدعو الى الاسلام ، اما في المدينة فقد أصبح قادراً على أن ينفذ تعاليم الاسلام . وقد أثر التغيير بالضرورة في شخصية،وشخصية الاسلام وتعاليمه وأعماله . وفي المدينة أيضاً تنتقل الاخبار المدونة من الاسطورة الى التاريخ. جابه حكم محمد في المدينة منذ البداية صعوبات خطيرة . فقد كان مناصروه المخلصون له اخلاصاً شديداً قليلي العدد ، ويتألفون من المهاجرين ، وهم أو لئك المكيون الذين رافقوه ، ومن الانصار المدينيين الذين ناصروه ضد معارضة المنافقين الفعالة . وعلى الرغم من ان هذه المعارضة كانت سياسية في الدرجة الاولى ، فقد ظل أصحابها شديدين في مقاومتهم الى أن دفعتهم المنافع المموسة التي جلبها لهم الاسلام فيما بعد الى الرضى عن العقيدة الجديدة . وكان وكتبهم ، كما ظن هو ، ستجعلهم يتقبلون دعواه بتأييد وفهم اكثر من غيرهم . ومن اجل استرضائهم ، ادخل في دينه عدداً من شَعَائُوهُمْ وَبَيْنُهَا صُومُ التَّكَفِيرِ وَاسْتَقِبَالَ بَيْتَ الْمُقْدَسِ فِي الصَّلَاةُ . ولكن اليهود ، على كل حـــال ، رفضوا مزاعم النبي الأمي ، وعارضوه في الامور الدينيــة التي كان أشد ما يكون تأثراً بحساسيتها. ولكنهم فشاوا في مقاومتهم له بسبب تفككهم الداخلي وعدم تألفهم لاهل المدينة على وجه العموم. ولما أدرك محمد أنه لن ينال مناصرة من هذه الجهـ ، ترك فيما بعد الشعائر اليهودية التي كان قد اتخذها ، واستبدل مكة بالقدس قبلة للصلاة ، وأضفى على عقيدته طابعاً عربياً قومياً أشد دقة والتزاماً .

ومنذ وصوله الى المدينة كانت له قوة سياسة كافية تمنعه وتمنع العقائد الدينية التي كانت هدفه الحقيقي كانت في حاجة إلى مناصرة هيئة سياسية ، أخذ يعمل سياسياً . واستطاع بلباقــة سياسية أن يحوُّل قوته السياسية الى سلطة دينية . وقد أبقى لنا المؤرخـون العرب وثبقة " لا يزال أصل معظمها موضع شك ، نبين لنا نواة دستور الجاعة المدنية الأولى . ويقول مؤرخ سيرته : « وكتب رسول الله(صلعم)كتاباً بين المهاجرينوالانصار وادع فيه يهود ، وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط لهم (١). وليس هذا الكتاب معاهدة "بالمعنى الاوروبي بــــــل تصريحاً من جانب واحد . وكان الغرض منها عملياً وإدارياً صرفاً ، ويسين طبع النبي الحذر الحريص و'نظمت العلاقات بــــين المهاجرين المكيين وقبائل المدينة ، وبين هذين الفريقين وبين اليهــود والجماعة التي أقامتها هذه الوثيقـــة ، وهي الامة ، كانت تطوراً للقرية الجاهلية صحبته تغييرات حيوية . وكانت خطــوة أولى نحو الحكم الاستبدادي الاسلامي فيا بعــــد . وقد أقرت ايضاً النظام والعادات القبلية . وذلك ان كل قبيلة احتفظت بالتزاماتها وحقوقهـــا نحــو الغرباء. أما في داخل الامــــة فان هذه الحقوق كلها اندثرت . وكانت النزاعات تعرض على النبي

<sup>(</sup>۱) ابن هنام ، تحرير وستنفلد ( غوتنجن ، ۱۸۶۰ ) ص ۲:۳

للفصل فيها . ولم 'بستتن من هذا إلا قريش استثناءً خاصاً. وكان لا يجوز لفريق بمتنضاها ان يعقد صاحاً منفصلًا مع قوم أغراب . وكان المعتدون على الامة يعتبرون خارجين على الجماعة .

وقد زادت الامة في العادات الاجتاعية التي كانت سائدة في بلاد العرب قبل الاسلام ، ولم تبطلها . وكانت أفكارها حول هذا الموضوع لا تعدو نطاق البناء القبلي: احتفظت بنفس الاحكام [ السارية قبل الاسلام ] في مسائل الملكية والزواج والصلات بين أفراد القبيلة الواحدة . ومن الطريف أن نلاحظ ان دستور النبي العربي الاول هذا شمل تقريباً جميع العلاقات المدنية والسياسية ، ليس بين المواطنين انفسهم فحسب ، بل بينهم وبين غيرهم أيضاً .

ومع هذا فقد حدثت تغييرات هامة : أولها هو أن العقيدة حلت محل الدم كر ابطة اجتاعية . وقبل الاسلام كان إله القبيلة وطقوسها الدينية هما علامات القومية ، وكان الكفر بها دلالة على الحيانة الوطنية . وكان من شأن هـذا التغيير اذا وضع موضع التنفيذ أن مخمد المنازعات الدموية في صفوف الامة ، وأن يقوي من وحدتها الداخلية باللجوء الى التحكيم . وحدث تغيير آخر لا يقل اهمية عن سابقه ، ألا وهو التصور الجديد للسلطة . لقد اصبح شيخ الامة ، أي محمد ، يوأس المؤمنين ، لا بتخويله سلطة معلقة بشروط ومتوقفة على موافقة القبيلة ، وممنوحة عن غير طبب خاطر ، ويمكن تجريده منها في اي لحظة ، بل أصبح يوأسهم استناداً الى امتياز ديني مطلق . ذلك ان مصدر السلطة نحول من الوأي العام امتياز ديني مطلق . ذلك ان مصدر السلطة نحول من الوأي العام

إلى الله الذي خولها محمداً رسوله المصطفى .

وهكذا اصبح الأمة طابع مزدوج . فبيغا كانت جهازاً سياسياً من ناحية ، اي نوعاً من قبيلة جديدة ، محمد شيخها ويتألف افر ادها من مسلمين وغير مسلمين ، كان لها في الوقت ذاته معنى ديني اساسي فقد كانت جماعة دينية ، اي ثيوقر اطبة . إلا ان الاهداف السياسية والدينية لم تنضح مطلقاً في ذهن محمد واذهان معاصريه وضوحاً بجعل من الممكن تمييزها . وقد كانت هذه الثنائية أصيلة في المجتمع الاسلامي الذي كانت امة محمد نواته . كما ان حدوثها في ذلك الوقت وذلك المكان كان امراً حتمياً لا بد منه فالديانة في المجتمع العربي البدائي كان يعبر عنها ، كما كانت تنظم ، بطريقة سياسية لعدم وجود شكل آخر للتعبير عنها وتنظيمها . وبالعكس كانت الديانة وحدها هي التي تعد اساس أي حكومة عند العرب الذين كان كل تصور للسلطة السياسية غريباً عنهم .

ولما كان المهاجرون معدمين من الناحية الاقتصادية ولا يرغبون في ان يعتمدوا كلياً على المدينيين ، فقد تحولوا الى المهنة الوحيدة الباقية وهي السطو . وقد عبر الحكتاب الاوروبيون عن استيائهم البالغ ، وهم محقون في ذلك ، حين رأوا رسول الله يقود المسلمين في غارات على قوافل التجار من اجل الحصول على الغنيمة . الا انه - طبقاً لظروف ذلك الزمن ، وطبقاً لمبادى العرب الاخلاقية - كان السطو مهنة طبيعية وشرعية . وقيام الرسول عمل ذلك العمل لا يلحق به اي عار . وحقق غارات المسلمين على التجار المكين غرضين : اولهما عار . وحقق غارات المسلمين على التجار المكين غرضين : اولهما

انها ساعدت في فرض حصار على مكة ، لم يكن من المستطاع إخضاعها الا عن طريقه . وثانيهما انها ساعدت في إنماء قوة المدينيين وثرونهم ونفوذهم . وفي آذار من سنة ٢٢٤م، فاجأ ثلاثمئية مسلم، بقيادة محمد ، قافلة مكية في بدر . وفاز الغزاة بأسلاب وا فرة ، وحجد القرآن اعمالهم التي كانت تنفيذاً لارادة الله . وساعدت معركة بدر في تثبيت المجتمع الاسلامي ، كاكانت نقطة البداية لنوع جديد من الوحي . فمنذ ذلك الوقت اصبحت الآبات تختلف جد الاختلاف عن الآبات المكية . تناولت الآبات الجديدة مشاكل الختلاف عن الآبات المكية . تناولت الآبات الجديدة مشاكل الحكم العملية ، وتوزيع الغنائم وما شاكل ذلك . وقد جعل نصر بدر من المهكن قيام رد فعل ضد البهود ، وبالتالي ضد النوارى بدر من المهكن قيام رد فعل ضد البهود ، وبالتالي ضد النوات بدر من المهكن قيام د فعل ضد البهود ، وبالتالي ضد النوات عمد بنشر بظهور محمد . واخذ الاسلام نفسه يتطور . فقد د بدأ عربياً بكل ما في الكلمة من معني . واذ اصبحت الكعبة مكاناً عربياً بكل ما في الكلمة من معني . واذ اصبحت الكعبة مكاناً الحج فقد صار فتحها واجباً دينياً .

وفي آذار من سنة ٦٢٥ م قامت قريش مجملة ضد محمد ،لدر، خطر المدينيين المتقاقم على القوافل ، وهزمت المسلمين على سفوح أحد ... ولما شعر اهمل قريش انهم ليسوأ من القوة بجيث بواصلون هجومهم حتى المدينة عادوا الى مكة. ولم يعان المسلمون حتيجة لمعركة أحد حقزية حقيقية ، برل هاجموا وطردوا قسماً من القبائل اليهودية القاطنة في المدينة كما حدث سابقاً بعد معركة بدر . ولكن قريشاً لم تلق السلاح بعد ، ففي

ربيع ٦٢٧ م زحف جيش من قريش يبلغ عشرة آلاف مقاتل على المدينة وحاصرها . وكانت فكرة ُ حفر خندق حول المدينة ( وقد اقترحها – طبقاً للرواية العربية – مسلم فارسي ) كافية ً لاحباط فنون الحصار القرشية . وبعد اربعين يوماً انسحب جيش قريش . وتلا هذا النصر استئصال جود بني فريظة .

وفي اوائل ربيع سنة ٦٢٨ م شعر محمد بأنه قادر على الهجوم على مكة. وفي طريقه اليها اتضح له ان محاولته هذه سابقة لاوانها. وعلى هذا تغير هدف الحملة من هجوم الى حج سلمي . واستقبل قادة المسلمين مفاوضي مكة في مكان يدعى الحديبية على حدود المنطقة الحرام حول مكة حيث كان القتال – طبقاً للعرف الجاهلي محرماً في فترات معينة من السنة. وتمخضت المفاوضات عن عقد هدنة لمدة عشر سنبن ، أصبح للمسلمين بموجبها الحق في أن مججوا الى مكة في السنة النالية ، وان بمكنوا فيها ثلاثة أيام .

وقامت معارضة بين بعض المسلمين المتحمسين في وجه هذه النتيجة غير الحاسمة. ووجهت هذه المعارضة الى واحة خيبر اليهودية. وكان نصر المسلمين في خيبر هو أول احتكاك بين الدولة الاسلامية وشعب مقهور غير مسلم ، كماكان اساس المعاملة في العلاقات المستقبلة من ذلك النوع . واتفق على أن مجتفظ اليهود بأراضيهم لقاء جزية قدرها فصف حاصلاتهم . وفي السنة التالية قام محمد ومئتات من اتباعه بالحيج الى مكة ، حيث جلبت سمعة الدين الجديد وقو ته المتزايد تان اتباعاً جدداً له ، كان بينهم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد اللذان فدار لهما أن يقوما بدور هام في الفتوح الاسلامية الوليد اللذان فدار لهما أن يقوما بدور هام في الفتوح الاسلامية

المقبلة . وأخيرًا ، وفي كانون النِّاني ( يناير ) من سنة ٦٣٢ م ا' تخذ قتل' مسلم على يد احد كفار قريش ، بسبب ما يبدو أنه خلاف شخصي ، ذريعة " لاعلان الهجوم النهائي على مكة وفتحها . وبفتح مكة ودخول قريش في الاسلام انتهت تفريباً رسالة محمد التي حملها طيلة حياته . ولم يقم بأي نشاط خطير في السنة التي بقيت من حياته بعد ذلك الفتح . وأبرز مظاهر السنة الاخيرةمن حياته هو رد فعل القبائل البدوية تجاه المجتمع الجديد في المدينــة. وفيعلاقاته بتلك القبائل واجه ٌ محمد ظروفًا لم تكن في صالحه ، تطلتب منهم التضحية بجبهم الشديد لاستقلالهم الشخصي وبجزء هام من عرفهم الاخلاقي الراسخ عنـــــدهم ، وتقاليدهم الموروثة عن أجدادهم . ومما يشهد بمقدرة الرسول السياسية فهمه لتلك الصعاب وتغلبه عليها إلى حد كبير . أما هدفه الحقيقي والنهائي ، وهـــو يَشُكُّ أصحاب التول الفصل في اسلام البدو . وكان هدفه المباشر والحارجي من ورا، دبلوماسيته بعد الهجرة هو بسط نفوذه للقضاء المشاحنات القبلية ، وبقَصْر اهتمامه في الشؤون السياسية والعسكرية على علاقاته بالقبائل ، تاركاً الدخـــول في الاسلام للأفراد . وكانت شروط الاتفاقات التي تمسَّت بين محمد والقبائل متشابة على الدوام: كانت القبيلة عادة " تعترف بسيادة المدينة وتتعهد بالابتعاد عن مهاجمة المسلمين وحلفائهم وبدفع الزكاة – اي الضريبة الاسلامية الدينية - وفي بعض الحالات كان عليها أن تقبل مبعوثي المدينة . وأما القبائل البعيدة فكان محمد يعاملها على قدم المساواة ، شريطة أن تلتزم حيادها النام الودي .

وعقب فتح مكة قامت بين القبائل البعيدة حركة موالية المسلمين ذات طبيعة متحزبة وسياسية خالصة. وكانت تلك الحركة شاهداً على قوة الامة ونفوذها : واتخذت شكل و سفارات و قدت من نفسها على المدينة ، وتعرف في التاريخ الاسلامي باسم و ألوفود » . وقدمت تلك الوفود خضو عها من الناحية السياسية كا فهم محمد ، مع انه استغل هذه القرصة للدعوة الى الدين . وكان الاتفاق الذي عقدوه اتفاقاً شخصياً وسياسياً مع حاكم المدينة . ومثل هذا الاتفاق – طبقاً لما تعارف عليه العرب – ينتهي آلياً بوفاة الرسول . وكان بين القبائل الاكثر بعداً والواقعة نحت تأثير حضارات سورية وفارس ، والتي كانت من البعد بحيث لا تدرك مدى قدرة المسلمين على الحرب ولا تستجيب لهم للسبب نفسه ، أقليات تأثيرت بالدين الجديد . وكانت الوفود تمثل هذه الاقليات ، لا القبائل كلها .

وفي ٨ حزيران (يونيه) سنة ٦٣٢ م توفي الرسول بعد مرض قصير ، وذلك بعد ان أنجز الشيء الكثير. فقد هيأ للقبائل الوثنية القاطنة في غرب الجزيرة ديناً جديداً يقف ،بسبب قوله بمبدأ التوحيد وبسبب ما يشتمل عليه من مبادىء خلقية ، في مستوى ارفع من الوثنية التي حل محلها. وقد زود الدين الجديد بكتاب منزل ،اصبح ، في القرون التي تلت ، المرشد للايين كثيرة من المسلمين في الفكر والسلوك ، بل فعل أكثر من ذلك: فقد اسس ايضاً مجتمعاً ودولة

حسنة الننظيم جيدة العدة جعلتها قوتها وشخصيتها العامل المسيطر في جزيرة العرب .

اذن ما هي دلالة حياة النبي النهائية ? نادراً ما يتبادر هـذا السؤال الى ذهن المسلم. فمحمد في نظر اتباعه خاتم الرسل واعظمهم. بعث ليبلغ الجنس البشري كلمة الله . وحياته ونجاحه ، عندهم ، رسما من قبل ، وتحتم حدوثها ، وعلى هذا فليسا موضع بحث . وقد كسا خيال المسلمين الورعين الذين جاؤوا فيما بعد شخصية الرسول الغامضة بنسيج أسطوري غني متعدد الالوات من الحرافات والاساطير والمعجزات ،غير عالمين بأنهم يسلبونه واحدة من اهم صفاته الجذابة حين 'يقللون من قيمته الانسانية التاريخية الحقيق.

وقد الوجد الغرب كذلك أساطيره عن محمد وشخصيته من الاخطاء غير المعقولة والتهجمات الجدلية البذيئة والطعن الساخر في القرون الوسطى ،حتى شخصية محمد العلمانية التي صورها فولتير . فقد بدأت هذه « التشنيعات » القروسطية بتصوير النبي كشيطان من الشياطين او إله دجال 'يعبد عبادة عربدة في تالوث غير مقدس، وانتهت الى تصويره رئيس الهراطقة الذي وضعه دانتي في موضع لا يصعب تمييزه ،عقاباً له على كونه ناشر آلوشايات والفضائح والشقاق . واخيراً ، بعد عصر الاصلاح ، صور النبي كدجال خبيث اناني .

 <sup>(</sup>١) نحب أن ننبه إلى أن القصد من ترك هذه الفقرة على حالها هو أطلاع القارىء العربي على الفكرة التي كونها الغربيون عن الرسول في العصور الوسطى.
 ولا تستحق محتوياتها الرد، فليست الامن قبيل التهجم البذيء. [ المعربان]

وهنالك اسطورة ذاعت في الغرب خلال القرون الوسطى تصور النبي كردينالاً طموحاً مغلوباً على امره ، اقدام ، على اثر فشله في الفوز بكرسي البابوية ، على ادعاء النبوة . ولا تزال آثار التعصب الديني الغربي ظاهرة في مؤلفات عدد من العلماء المعاصرين ومستترة في الغالب وراء الحواشي المرصوصة في الابحاث العلمية .

اما المؤرخ الحديث فلن يصد ق بسهولة ان حركة مهمة كهذه يمكن ان تقوم على اكتاف دجال اناني ؛ وان يرضى كذلك بتفسير يعتمد ما فوق الطبيعة فحسب ، سواه كان اعتماده على مصدر إلهي او شيطاني . بل سينهج المؤرخ الحديث تهج جببون فيحاول بتواضع لائق – ان يتعرف ، لا الى الاسباب الاولية ، بل الى الاسباب الثانوية التي ادت الى انتشار الدين انتشاراً واسعاً . فان النبي لم يخلق حركة جديدة بقدر ما بعث تيارات كانت موجودة لدى العرب في ايامه ، ووجهها هو توجيها جديداً

ويوضح لنا الانطلاق الجديد الذي عقب وفاة النبي ، بدل الانهيار الشامل الذي كان يتوقع حدوثه ، ان سيرة النبي كانت استجابة لحاجة سياسية واجتاعية ملحة . وكان تطلشع العرب نحو الوحدة قد وجد تعبيراً اوليا اصيب بالفشل وذلك في قيام المراطورية كندة التي لم تعمر طويلاً .

وقد أدت حاجة العرب الى شكل اسمى من اشكال الدين الى انتشار اليهودية والنصرانية ، والى ما هو اهم منهما ، وهو قيام الحنفاء العرب في الجزيرة نفسها . وحتى في حياة الرسول نفسه قام بين القبائل في انحاء الجزيرة عدد ممن ادعوا النبوة. وكان عملهم

هذا تقليداً للرسول من ناحية ، ونتيجية " لتطور ديني مشابه من ناحية اخرى .

لقد أَيقظ محمدُ القوى الكامنة المنطلعـــة الى بعث ونوسع قوميين عربيين ووجهها نوجيهاً جديداً . أما لمقامه فقــــد 'ترك لآخرين .

## الفصل انتالث

## عصر الفتوح

وقد رأيت حين هبت ريحهم ، وأشرقت دولتهم بالدعوة،
 وانتشرت دعوتهم بالملة ، وعزت ملتهم بالنبوة ، وغلبت
 نبوتهم بالشريعة ، ورسخت شريعتهم بالخلافة ، ونضرت
 خلافتهم بالسياسة الدينية والدنبوية ... » ( ابو حيان التوحيدي : الامتاع والمؤانسة ) .

كان الشرق الاوسط والادنى في أوائل القرن السابع تنقاسه. المبراطورية البيزنطية المبراطورية البيزنطية والا مبراطورية الفارسية . وتاريخ القرون الثلاثة السابقة ، في أكثره ، سجل للحروب التي دارت بينها . وكانت الامبراطورية البيزنطية بعاصمتها العظيمة ، وهي القسطنطينية ، إغريقية مسيحية في ثقافتها وديانتها ، كماكانت لا تؤال الى حد بعيد رومانية في إدارتها . وكانت أهم دعائم سلطانها هي هضبة الاناضول العظيمة التي كانت عند ثدة هلينية راسخة الهلينية أو تكاد . ولملى جنوب هذه الهضبة كانت تقع ولايتا سورية ومصر حيث كان السلطان البيزنطي مهدداً من نواح عدة : كان بين سكانها – وهم آراميون في الاولى واقباط في الثانية – وبين الاغريق بون شاسع من ناحية العنصر ، ومن ناحية الثقافة كذلك ، ولكن الى درجة أقل .

والسخط على الحكم البيزنطي وعلى الضرائب الباهظة الني فرضها على هؤلاء السكان يبدو جلياً في قيام الكِنائس المونوفيزينية التي كانت في صراع مستمر ضــــد مذهب الامبراطورية الرسمي . وفي فلسطين قاسي اليهــود، وكانوا لا يزالون يؤلفون عنصراً له خطره ١، ان لم يكونوا في ذلك الحين هم اغلبية السكان ، من ظلم البيزنطيين حتى اكثر من المسيحيين الهراطقة . وعلى هذا فلم يضمروا لاسيادهم الا اقــــل الحب. وكان بين الامبراطوريتين الفارسية الساسانية والمتزنطية شبه عام كبير . فقلت الامبراطورية الفارسية ايضاً كانعبارة عن هضة – وهي هضة ايران - يسكنها شعب يتكلم لغـــة هندية اوروبية ، وبحكم ولاية العراق السامية التي 'منحتْ الحكم الذاتي على ان تخضع في الامور الاخرى لفارس ، والتي كان الهما متذمرين من النَّاحية الدينية . وكانت ثقافة فارس الساسانية آسيوية كما كانت في الواقع مظهراً لرد الفعل ضد الهلينستية الذي تسبب في سقوط الفرتيين . وكانت ديانة الحكومـة زرادشتية . وكان الامبراطوريةالبيزنطية. وبينا أقام تنظيما تشغور الحربية في الاناضول للامبواطورية البيزنطية إساساً اقتصادياً وعسكرياً ثابتاً ، كانت الامبر اطورية الفارسية عند نهاية القرن السادس قد خرجت من فترة عامرة بالفتن الداخلية ، تحطم خلالها البناء الاقطاعي القديم ، وقام مكانه حكم عسكري استبدادي استخدم جيشاً من المرتزقة .

لا ان النظام الجديد كان بعيداً عن الاستقرار . ونتيجة لاسباب التذمر عند الشعب نشأت سلسلة من الهرطقات الدينية الحطرة هددت وحدة الامبراطورية الدينية ، وبالتالي وحدثهاالسياسية ايضاً .

وبين سنتي ٢٠٢ و ٢٢٨ نشبت آخر حرب من سلسلة الحروب التي اندلعت نيوانها بين الفرس والبيؤ نطيين ، وانتهت جزيمة الفرس ، ولكنها تركت كليهما منهكاً ضعيفاً في وجه الحطر غير المتوقع الذي كان على وشك الهبوب من صحراء بلاد العرب .

وواجهت وفاة عمد المجتمع الاسلامي الناشي، بأزهة ذات طابع دستوري. ذلك أن الرسول لم يترك نصاً على كيفية الحلافة، كما انه لم ينشى، مجلساً على غط المجلس القبلي الذي كان في مقدوره إلو وجد ] ان يتسلم السلطة خلال فترة الانتقال الحرجة . ولم يسمح طابع السلطة « الفريدة » الشاملة التي اتخذها النبي ، كمبلغ وحيد لمشيئة الله ، ان يعين شريكاً او حتى خليفة له في حياته ، ودعوى الشيعة بأن الرسول قد جعل علياً زوج ابنته فاطحف خليفة له ، ليست الا من قبيل التزوير التام .

وكان تضور الحلافة الشرعية غريباً على العرب في ذلك الزمن، ومن المحتمل انه حتى لو توك محمد ابناً لما اختلف مجرى الحوادث. ويؤيد وجهة النظر هذه مصير موسى من قبل. ولم يكن لما جرى عليه العرب من حصر المشيخة في عائلة واحدة سوى اعتبار ضئيل، وعلى كل حال فان مطالب الأصهار، مثل أبي بكر أو على ، لم يكن لها غير تأثير بسيط في مجتمع يبيح تعدد الزوجات وكانت أمام العرب سابقة وحيدة ترشدهم سوا، السبيل وهي انتخاب شيخ

جديد للقبيلة . وأراد أهل المدينة ان يكون الحليفة من الحزرج ، وبهذا كشفوا مصادفة "عن ضعف في اسلامهم .

وواجه الأزمة [ الناشئة عن وفاة النبي ] بجزم ثلاثة رجال ، وهم ابو بكر وعمر وابو عبيدة الذين قلبوا الحكومة ، وفرضوا أبا بكر على المجتمع خليفة " وحيداً للرسول . ولما ووجه الانصار والمكيون في اليوم التالي بالامر الواقع ، تقبلوه مرغمين ، واعطي ابو بكر لقب « خليفة » . وكان انتخابه بداية نظام الحلافة العظيم في التاريخ . ولم تكن لدى ناخبيه اي فكرة عن واجبات هده الوظيفة وتطورها فيا بعد . اما عندئذ ، فلم يقوموا بأية محاولة لتحديد واجباته وسلطاته . ولم يشترطوا عليه عند تعيينه سوى الابقاء على تواث الرسول سالماً .

وتختلف السلطة التي مارسها ابو بكر منذ البداية عن سلطات شيخ القبيلة عند العرب من عدة وجوه هامة . فقد اصبح رئيساً لمنطقة لا لمجتمع فقط ؛ وصار يتمتع بسلطات تنفيذية ، واصبح تحت إمر ته جيش. ولما كان الوضع الذي تلا انتخابه خليفة " يتطلب القيام بعمل سياسي وعسكري، فقد اتخذ لنفسه سلطة سياسية وعسكرية اصبحت على مر الزمن قسماً اساسياً من وظيفة الخليفة . وبعد سنتين ، عندما توفي ابو بكر ، اصبح عمر ، الذي كان القوة الدافعة وراء العرش ، خليفة بالتعيين . ولم يلق تعيينه معارضة حدا ... .

وكان اول ما ينبغيعلى الحاكم الجديد ان يفعله، هو القيام بعمل عسكري تجاه الحركة التي قامت بين القبائل والتي تعرف في الاخبار

« بالردة ». وهذه الكلمة، التي تعني الالحاد والتي يوردها المؤرخون المتأخرون الذين ينظرون الى الامور من خلال منظارهم الديني ،تمثل في الواقع تشويهاً لأهمية الحوادث التي جرت بالفعل. فمع ان هذه القبائل رفضت الاعتراف بخلافة أبي بكر ،الا أنرفضهاهذا لمبكن،في واقع الامر ، رجوع جماعة مسلمة الى وثنيتها الاولى ، بــل كان إنياءً بسيطاً وآلياً لاتفاق سياسي توفي أحد الطرفين القائمين عليه. وكانت أقر ب القبائل الى المدينة قد اسلمت ، وصح اسلامها . ومصالحهــا أيضاً كانت متحدة مع مصالح المسلمين إلى حد حال دون تسجيل تاريخها على انفصال . أما بالنسبَّة الى باقي القبائل ، فقد أتت وفساة محمد على ماكان يربطها بالمدينة واستردت حرية العمل . فقد شعر ت أنه لا يوبطها شيء بانتخاب ابي لكر ، ذلك الانتخاب الذي لم تشترك فيه . فأوقفت في الحال دفع الجزية ، وما تلزمها بــــه المعاهدات من تعهدات . ولكي يعيد أبو بكر للمدينة سيادتهاكان عليه أن يعقد معاهدات جديدة . وفي الوقت الذي تقبلت فيــه بعض القبائل القريبة هذه المعاهدات رفضتها القبائل البعيدة . واضطر ابو بكر الى إخضاعهم بقوة السلاح تمهيداً لادخالهــــم في Kulla:

وتحولت حروب الردة ، التي كان هدفها في البداية إعادة الناس الى حظيرة الاسلام ، الى حرب فتح تجـــاوزت اخيراً حدود الجزيرة العربية ، وتغلفات فيا وراءها . وكان الفتحان ، اي فتح الجزيرة وفتح الولايات المجاورة لها مثل العراق وسورية ومصر ، متشابهين ومتداخلين لا متتابعين وكان من الجائز ألا تقهر قبائل

بلاد العرب لو لم تهبى، هذه الفتوح في الشمال حلّا جذاباً لمشاكل بلاد العرب الداخلية والاقتصادية . ولم تكن أولى الحملات التي وجهت الى الشمال سوى غارات غرضها النهب لا الفتح وعقب ذلك ، وعندما كشف العرب ضعف اعدائهم ، قاموا بالفتح . وكانت سيطرة المدينة منذ البداية ضعيفة ومقتصرة على توجيه السياسة العامة . وأدت صعوبة المواصلات في ذلك الزمن الى ترك الامور كلها ومعظم الاعمال التي لا بجال فيها لاستشارة الحليفة ، في ايدي القادة والحكام ، وذلك ليتمكنوا من الفصل فيها في الحال .

وأحد الشخصيات البارزة في الفتوح العربية هو خالد بن الوليد، فائد ابي بكر الاول. فبعد ان انجز أو امر الحليفة اليه، فأعاد الحالة الى ما كانت عليه عند وفاة النبي، قرر بمفرده الحطوة التالية التي تقضي بتنفيذ برنامج توسعي حربي. وكانت معركة عقرباء التي جرت سنة ٣٣٣ في شرق نجد أول الفتوح الاسلامية وقد اثبت النصر الذي احرزه العرب فيها مقدرة حكومة المدينة، وأفضلية الحضوع لها. ومن ثم و جهت ساسلة من الحلات الى جميع الجهات.

وكانت بين المدينة وسورية عدة قبائل عربية تميل الى النصرانية وتشكل حاجزاً يقف في وجه اي تقدم من الصحراء . ومع ان المصادر لا تتطرق الى ذكر هؤلاء فلا بد أنهم قاموا بدور في حركة الفتوح ] . ولا يسع المراء الا الله يفوض ان قطع هرقل المنحة الفروضة لهم سابقاً من قبل الدولة البيرنطية ، دفعهم

الى اتخاد جانب العرب الفاتحين . وفي سنة ٦٣٣ م وجـــه أبو بكر نداء الى المتطوعة للقيام بجملة الى سورية .

وأرسل عـدة جـوش متفرقة الى فلسطين وسورية . وهزم العرب جيشاً بيزنطياً صغيراً في السنة التالية ، وقاموا بعدد من الغارات البسيطة في جنوب فلسطين ، و اكتبهم تراجعوا الى الصحراء في انتظار المدد من المدينة . وقد حدث هذا بسنماكان هرقل يحشد الجيوش. وفي ذلك الوقت وصل خالد فجأة من العراق سالكاً طريق الفرات ثم تدمر ، وظهر امام دمشق في نيسان سنة ٢٣٤م وبعد ان نهبها انسحب وانضم الى القادة الآخرين في الجنوب. وفي هذه الأثناء وصل البيزنطيون الى القدس. ولكنهم 'هزموا على يد جيش عربي موحد في واقعـة اجنادين . وبعد سلسلة من الهزائم البيزنطية الاخرى ، وبعد حصار دام ستة اشهر ، افتتح العرب دمشق . فتفرقوا في الحال في انحاء فلسطين ، بسنما اتجه خالد الى الشمال . وفي هذه الاثناء اعد هر قل حيشاً غالبيته من الأرمن ، تسانده فرق من الحيالة 'حمعت من بين العرب الحاضعين له. وعندما فوجيء العرب مجبوش نفوقهم كثيراً في العدد ، انسحموا من دمشق ، واحتشدوا على اليرموك حث ألحقوا بالميزنطين فيتموز ( يوليه ) سنة ٦٣٦ م هزيمة "ساحقة" وضعت تحت رحمتهم سورية وفلسطين كاما ما عدا قلعتين بيزنطيتين حصنتين ، وهما قيسارية والقدس وحالما نم فتح سورية عزل خالد وحل محله أبو عمدة ، الرجل الاداري الذي اخذ مكان خالد العسكري. وفي سنة ٦٣٧م زار عمر حورية ووضع خطوط الحكم الرئيسية . . جاء افتراح غزو العراق في الاصل من شيوخ القبائل العربية القاطنة في نخوم جزيرة العرب. فحين وجد هؤلاء انفسهم محصورين بين المسلمين في الجنوب والفرس في الشهال رأوا ان الطريب الوحيدة لحروجهم من هذا المأزق هي قبول الاسلام ، واتخاذ جانب المسلمين لمهاجمة فارس . وفي سنة ٣٣٣ م غزا خالد الحيرة بحيش صغير جمع معظمه محلياً ، وأدى نجاح الغزوة غيو المتوقع الى محاولات أخرى انتهت بهزية العرب هزية ساحقة سنة ١٣٤ م يزدجرد وفي الحال نظم العرب هجوماً جديداً . وفي صيف يزدجرد وفي الحال نظم العرب هجوماً جديداً . وفي صيف يزدجرد وفي الحال نظم العرب هجوماً جديداً . وفي صيف مغزية حاسمة في القادسية . وتابع العرب نصرهم باحتلال المدائن ، هزية حاسمة في القادسية . وتابع العرب نصرهم باحتلال المدائن ، عاصمة فارس ، ثم احتلوا العراق بأكمله . وهزمت قوة فارسية عاصمة فارس ، ثم احتلوا العراق ، والتقت فيا بين النهرين، وأكملت فتح الحلال الحصيب .

وبدأ غزو مصر ، طبقاً للرواية العربية ، بدون رضا الحليفة ، وذلك بسبب استياء عمرو بن العاص من إهمال [ الحليفة ] له في سورية . وكانت حالةالبلاد في مصرتساعد على الفتح شأنها في سورية والعراق . فقد كان الاقباط شديدي التذمر من حكم الاغريق ، كانوا على استعداد لمعاونة الغزاة . ووصل عمرو في ١٢ كانون الاول (ديسمبر) سنة ٢٣٩ م مدينة العريش ، الواقعة على حدود مصر ، على رأس جيش يتألف من ثلاثة آلاف فارس بمني . فاحتلها

بسهولة ، الأمر الذي شجمه على التحول من الغزو الى الفتح. وبعد ان احتل بلوزبوم ( التي تدعى الآن الفرما ) زحف على حصن بابليون البيزنطي قرب موقع القاهرة الحالي . وحين تلقى من المدينة مدداً يتألف من خمسة آلاف جندي هزم البيزنطيين بسهولة في تموز ( يوليو ) سنة ، ٦٤ ميلادية . وفي السنة التالية استسلمت المدينة ، ولم يبق للبيزنطيين في مصر إلا مدينة واحدة وهي الاسكندرية . وبعد حصار دام سنة واحدة لهذه المدينة عقدت معاهدة بين عمرو بن العاص وبطريوك الاقباط سلمت المدينة عبوجبها للعرب ، وانسحبت حاميتها البيزنطية . ولم 'تصب محاولة بحرية قام بها البيزنطيون في سنة ه ٢٤٥ لاستعادة المدينة الا نجاحاً محرية قام بها البيزنطيون في سنة ه ٢٤٥ لاستعادة المدينة الا نجاحاً مؤقتاً . الا ان هذه الحلة انتهت في السنة التالية بالفشل .

وتقول قصة شائعة في الكتب إنه بعد ان احتل العرب الاسكندرية امر الحليفة بجرق مكتبة المدينة مستنداً الى المنطق التالي : « واما الكتب التي ذكر تها فإن كان فيها ما يوافق كتاب الله ففي كتاب الله عنه غنى ، وإن كان فيها ما مخالف كتاب الله فلا حاجة اليها ، فتقد م بإعدامها » . إلا ان البحث الحديث بتين ان القصة لا أساس لها مطلقاً . ولا تشير ابة تواريخ ، حتى المسيحية منها ، أي اشارة الى هذه القصة التي "ذكرت أول مرة في القرن الثالث عشر . وعلى اي حال ، فان مكتبة السيرابيوم العظيمة كانت قد أتلفت اثناء الفتن الداخلية التي نشبت في المدينة قبل على العرب .

وكان دخول العرب في البلاد الجبلية غير السامية الواقعة الى

شمال الهلال الحصيب وشرقه أكثر بطئاً وأشد صعوبة . إذ استمرت المقاومة في الهضبة الفارسية عدة سنين . ولم يستم فتح خراسان في شرقي فارس إلا خلال حكم معاوية . وثبت المصاعب القائة في الأناضول لا يمكن التغلب عليها . ولا تزال سفوح طوروس الحد الاقصى للسان العربي من ناحية الشمال.

وكان يقرر استراتيجية العرب فيحروبهم العظيمة انتفاعهم من الصحراء التي استخدموها على أسس شديدة الشبه باستخدام الدول الاستعمارية المعاصرة للبحر : كانت الصحراء معروفة لدجــــم ومسخرة لتنقلاتهم دون اعدائهم . وكان في استطاعتهم استخدامها كوسية لنقل المؤن والامدادات . وكانت عند الضرورة ملاذًا أميناً لهم في حالة تقهقرهم . ولم يكن من قبيل الصدف أن أقـــام العرب قواعدٌ هم الرئيسية في مدن تقوم على أطراف الصحارى والسهول. وكانوا يستخدمون المدن القائمة مثل دمشق، حين يكون موقعها ملائمًا لهم ، كماكانوا يؤسسون ، اذا اقتضى الأمر ، مدناً جديدة مثل الكوفة والبصرة في العراق ، والفسطاط في مصر ، والقيروان في تونس . وكانت هذه العواصم في الامبراطورية العربية الاولى ، تقوم مقام جبل طارق وسنغافورة اليوم . وبني العرب في هذه المدن أحياءهم وثغورهم، كما أنها ظلت المر اكز الرئيسية للحكومة طوالاالعهد الاموي. وقامت هذه المدن \_ او الامصار كما تعرف في التاريخ العربي – بدور هام في تأسيس النفوذ العربي وتوطيده في البلاد المفتوحة . وبينا كان العرب يشكلون أقلبات في الولايات بالاضافة الى مجموع السكان فقد كانوا يشكلون الاكثرية في الامصارحيث اصبح اللسان العربي أداة تفاهم السكان الرئيسية. وكانت الامصار اسواقاً لمنتجات المقاطعات المجاورة الزراعية ، كما امتد اللسان العربي عن طريقها الى الريف المجاور. وسرعان ما قامت حول كل ثغر مدينة تعج بالصناع وأصحاب الدكاكين والمهال من السكان المقهورين ، الذين كانوا يوفرون للطبقة العربية الحاكمة حاجاتها . وكان يساعد على انتقال السكان من الريف الى المدن الضريبة المعينة المفروضة على الزراع غير المسلمين ، وهبوط المان المنتجات الزراعية الذي لا بد من حصوله يسبب توزيسع الدخل عيناً وعلى نطاق واسع بين العرب الفاتحين .

وكانت الفتوحات العظيمة في الاساس توسعاً لا للاسلام بل للأمة العربية التي دفعها اشتداد ازدحام السكان في موطنها الاصلي الى ان تبحث عن مخرج في البلاد المجاورة . وهي [ اي الفتوحات ] واحدة من سلسلة الهجرات التي حملت الساميين مرة اخرى الى الهلال الحصيب وما وراءه . ولم يكن التوسع العربي فجائياً كما قلد يبدو عند النظرة الاولى . ونجد انه حين كان السد مأرب ] ، الذي كان بمسك العرب في جزيرتهم ، أقوى من أن ينهار مرة واحدة ، كان اشتداد ازدحام السكان يجد مخرجاً من أن ينهار مرة واحدة ، كان اشتداد ازدحام السكان يجد مخرجاً من الناخوم تسرباً له في تسرب العناصر العربية الى اراضي النخوم تسرباً بلاد التخوم ] في القرنين السادس والسابع ، وخاصة الى حوض الفرات والى جنوب شرقي سورية . وكان في المدينتين البيزنطيتين، بصرى وغزة ، اذا اكتفينا بذكر هما ، سكان عرب لهم خطرهم حق بصرى وغزة ، اذا اكتفينا بذكر هما ، سكان عرب لهم خطرهم حق

قبل الفتوح . ولا 'يشك في انالغزاة وجدوا كثيربن من اقربائهم قد استوطنوا في اقرب البلاد التي افتتحوها .

ويبالغ بعض الكتاب المتقدمين في تقدير الدور الذي قام به الدين في الفتوح ، كما ان بعض الكتاب المعاصرين لا يقدرونه حق قدره . وتبدو أهميته في التغيير السيكولوجي الوقتي الذي أحدثه في شعب طبع على سرعة التأثر ، وحدة المزاج ، ولم يعتد الرضوخ لأي نوع من أنواع النظام . وعلى الرغم من ميله الى الاقتناع بالحجة ، قانه لم يكن يقبل ان 'يؤ مر . فول فيهم الدين ، الى حين من الزمن ، الثقة بالنفس ، وأسلس قيادهم . وكان الدين اثناء حروب الفتح رمز الوحدة العربية والنصر . وكانت القوة الدافعة في الفتوح دنيوية اكثر منها دينية . . وتتضح هذه الحقيقة عند دراسة شخصيات بارزة بينها رجال من طراز خالد ، ذلك اننا نجدهم نفعيين لا بولون الدين الا اهتاماً شكلياً .

وباستثناء قلائل ، نجد ان الدور الذي قام به المسلمون الاتقياء في تشييد الامبراطورية العربية ضئيل .

 وينبغي ان تقوم دراسة احكامهم على أسس من الاحكام البسيطة . وكانت تقرر سياستهم في الدرجة الاولى ، مصالح الطبقة العربية الارستقر اطية التي تكونت بعد الفتح، لامصالح الشعوب المقهورة. وكان سلوك القادة والحكام يشكل تلك السياسة الى حد بعيد .

واحتفظ العرب في بادىء الامر بجهاز الحكم الفارسي والبيزنطي بموظفيه ، كما احتفظو ا بالنقد القديم . وحين ادرك عمر ، بعد سنة . ٢٩ بقليل ، الحاجة الى قو انين جديدة ، وضع نظاماً جديداً يمكن بواسطته وضع الا مبواطورية كلها في وصاية الجاعة الاسلامية ، ويكون الحليفة بموجبه الوصي الوحيد . وكانت للشعوب المغلوبة المختلفة قو انين وعادات مختلفة . وإذ كان العرب قد اقتبسوا النظم القديمة ، فلم يكن للامبواطورية قانون موحد . فبالنسبة الى سورية ومصر يكن للامبواطورية قانون موحد . فبالنسبة الى سورية ومصر اضطر عمر الى احتوام العرف المحلي لانها فتحتا صلحاً . اما في النصرف اكبر العراق الذي فتح عنوة ، فقد كان لعمر حرية في النصرف اكبر عاكان له في سورية و مصر .

ولم يستول العرب الاعلى اراضي الدولة واراضي اعداء الحكومة الجديدة. اما الملاكون الذين خضعوا لها فقيد اقروهم على املاكهم شريطة ان يدفعوا ضرائب معينة. اما الاراضي المصادرة فقيد سجلت وأديرت بواسطة الدولة. وسمح للمسلمين بامتلاك الاراضي خارج بلاد العرب. ومنحت الدولة الكثيرين منهم اراضي تعرف باسم « القطائع ه. وكانت هذه القطائع من الاراضي المفتلحة ، كما كانت احياناً من الارض الموات. وفي حالة منح النوع الثاني كانت الدولة تقيدم لمن تقطعهم الارض

مساعدة تكون على شكل اعفاء من الضرائب ، او منح مبالغ مالية لاستصلاحها . وبينا قدم عمر منحاً قليلة من هذا النوع ، قدم خلفاؤه الكثير منها . ولم يكن الملاكون العرب خارج بلاد العرب يدفعون الحراج كاملا ، فقد اخذوا يدفعون بعد قيام نزاع بسيط ، ضريبة اقل تعرف باسم « العشر » . وما عدا ضريبة دينية بسيطة فرضت على المسلمين ، كانت جميع الضرائب الاخرى با فيها الجزية والحراج 'تجمع من الرعايا غير المسلمين . وفي العصور المتأخرة تغير هذان الاصطلاحان [أي الجزية ، والحراج] بحيث أصبحا يدلان وكان هذان الاصطلاحان في زمن الحلفاء الاوائل متداخلين ، وفهم منها مجموع الضريبة التي يجمعها العرب جملة من كل منطقة . وعهد الى الموظفين البيز نطيب وغير البيز نطيب تقدير الضريب وعهد الى الموظفين البيز نطيب وغير البيز نطيب تقدير الضريب وعهد الى الموظفين البيز نطيب وغير البيز نطيب تقدير الضريب .

ولم يتدخل الفاتحون في الادارة الداخلية الدينية والمدنيسة للشعوب المغلوبة الذين أصبح يطلق عليهم اسم « الذميون » ، أي اصحاب الديانات التي اقر ها القرآن . ويظهر أن استبدال الحكم الميزنطي كان موضع ترحيب الشعوب المغلوبة التي وجدت النير الجديد أخف وطأة من القديم من حيث الضرائب وغيرها . حتى لفد فضل سكان سورية ومصر المسيحيون الحكم الاسلامي على حكم البيزنطيين أصحاب العقيدة الرشيدة وكتب يهودي عراف عن العصر الاسلامي الأول فجعل ملاكاً يقول لكاهن « لا تخف يا ابن يهوه ، فالحالق ، تبارك اسمه ، لم يقسم لكاهن « لا تخف يا ابن يهوه ، فالحالق ، تبارك اسمه ، لم يقسم

ملكة اسماعيل الا ليخلصكم من هذا الشر (أي بيونطة)... وسوف يبعث لهم القدوس، تبارك اسمه، حين يشاء، نبياً يفتح لهم البلاد .. وسوف يستعيدونها بأنفسهم » . ويمكننا أن نقارن بهذه الكلمات كلمات مؤرخ مسيحي سرياني من عصر متأخر حيث يقول : « ولهذا فلقد خلصنا الاله المنتقم من قبضة الروم على يد العرب ... وليس النفع الذي جنيناه من خلاصنا من قسوة الروم وحقدهم المرير ، بالقليل .» ولم تقف الشعوب المغاوبة عند قبول الدين ، بىل تعدته ، فساعدت احياناً بنشاط في تأسيسه . ففي فلسطين قدم السامريون للفانحين مساعدة فعالة جعلت هؤلاء يعفونهم من بعض الضرائب مساعدة فعالة جعلت هؤلاء يعفونهم من بعض الضرائب علية يهودبة ومسيحة .

وعدم تفريق العرب بين الاسلام والعروبة واضح في موقفهم تجاه المسلمين الجيدد الذين أخذوا يتدافعون من بين الشعوب المغلوبة الى الدخول في الاسلام . وكانت فكرة وجود مسلمين من غير العرب غير متوقعة الى حد أنه لم يكن يسمح لهؤلاء بدخول الدين الا اذا اصبخوا موالي او انصار الاحد القبائل العربية . ومع ان الموالي كانوا من الناحية النظرية يقفون على قدم المساوأة مع العرب ، و معفقين من أكثر الضرائب ، فقد ظل العرب ينظرون اليهم نظرة استعلاء واستخفاف بهم . وظلوا مدة طويلة يحرمونهم من المنافع المادية التي اسبغها عليهم الاسلام .

الدائرة التي انشأها عمر لتوزيع دخـــــل الفتوح بين المحاربين العرب. العرب.

وكانت الفرضيات التي قام عليها نظام عمر تتلخص في عدم التفريق بين كلمة عربي وكلمة مسلم وجعلها مرادفين ، والمحافظة على السيادة الدينية التي كان الحليفة بمارس سلطانه عن طريقها ، واصبح انهيار هذا النظام حتمياً حين فقدت هذه الفرضيات ما لها من اعتباد .

وقتل الحليفة عمر في ؛ تشرين الثاني ( نوفيبر ) سنة ؛ ٦٩ م على يد عبد فارسي . ولما كان قد ادرك خطر الحرب الاهلية التي كانت تتهدد الاسلام ، فقد عين وهو على فر اش الموت « مجلس الشورى» أو مجلس الناخيين ، ويتألف من اصلح المرشجين للخلافة . واشترط عمر عليهم ان ينتخبوا من بينهم خليف " آخر المسلمين . وهناك اخبار متضاربة حول اعمال مجلس الشورى هذا . الا انها تمخضت عن النقيجة المفاجئة وهي اختيار عثمان بن عفان . فقد عرف عثمان بضعفه ، وحتى لقد كان منها " بالجبن ، وهو نقيصة في نظر العربي . وكان انتخابه عمل انتصار الاوليغار كية المكية القديمة التي اظهرت في قبول منافع الديانة الجديدة استعداداً اكبر من ذلك الذي ابدته في قبول النبي نفسه . وكانت هدده الطبقة لا تزال تحتقر اولئك المشردين ( اي المهاجرين ) الذين اصبحوا يسيطرون على الدينة . وعلى الرغم من جهود ابي بكر وعمر في ربط المكين المدينة الاسلام ، وذلك بتعيينهم في الوظائف العالي قانهم كانوا بقضية الاسلام ، وذلك بتعيينهم في الوظائف العالي قانهم كانوا بقضية الاسلام ، وذلك بتعيينهم في الوظائف العالي قانهم كانوا بقضية الاسلام ، وذلك بتعيينهم في الوظائف العالي قانهم كانوا

لا يزالون غير راضين ، يسعون الى استعادة سيادتهم التي كانوا يعتبرونها حقاً من حقوقهم . وكان عثان مثل معاوية من افراد اسرة امية ، الاسرة المكية صاحبة الزعامة قبل الاسلام . وعثان ، في الواقع ، هو الممثل الوحيد من بين اتباع النبي الاولين لاشراف مكة ، وله من المكانة ما يؤهله لان يكون مرشحاً للخلافة . فكان انتخابه نصراً وفرصة مواتية لهم . فلم يفوتوا هذه الفرصة ، فوقع عثان في الحال تحت تأثير هاذه الاسر المكية البارزة ، وأعطيت الوظائف العالية في الامبراطورية واحدة بعد اخرى لأفرادها .

وترتب على ضعف عثان وتحيزه أن بلغ التذمر ، الذي كان يعتمل في صدور المحاربين ، منذ زمن ، ذروته . وتعزو الاخبار العربية الانهيار الذي وقع خلال حكمه الى نقائمه الشخصية . والحق أن أسبابه تعود الى جذور أبعد غوراً . وينحصر خطأ عثان في فشله في تبين هذه الاسباب والسيطرة عليها وعلاجها. فحروب في فشله في تبين هذه الاسباب والسيطرة عليها وعلاجها. فحروب الفتح الني كانت هي الدافع الاول في التاريخ العربي قد بلغت ذروتها تقريباً ، فتدفقت جماعات عربية كبيرة على البلاد المفتوحة تقريباً ، فتدفقت جماعات عربية كبيرة على البلاد المفتوحة واستوطنت فيها . وخفت وطأة ازدحام السكان . واعترضه العرب مرة أخرى حواجز 'جديدة مانعة مثل هضبة أيوان العالية المعادية لهم ، وهضبة الأناضول في الشرق والشمال . واعترضهم البحر في الغرب ، وأصبحت حروب الفتح أكثر صعوبة وأشد بطئاً نما كانت عليه الحال في السابق . وهيأ توقف الفتح للقبائل

فرصة التفكير في مشاكل السلم. وسرعان ما نشطت نزعات الرحل المتخلص من سيطرة الحكومة المركزية ، فادى ذلك الى انهيار الادارة واندلاع ثورة عامة . وكان من الميسور ، في الواقع ، تبين عناصر المعارضة منذ زمن عمر ، وربما كانت من اسباب وفاته ولكنها برزت بوضوح في زمن عثمان الضعيف .

ولم تكن الثورة عليه دينية او شخصية ، بل كانت ثورة الرحل ضد كل سيطرة مركزية ، ثورة " لا ضد حكومة عثان ، بل ضد اي حكومة . ذلك ان تصور الرحل للسلطة تصور " بدوي" ، اي ماموس وشخصي، يعتبر اطاعة النظام منحة اختيارية يقدمها الفرد. فالما فشل عثان في فرض هذه الطاعة شعروا انهم احرار في تقديمها او امساكها .

ومع ان الهجوم المسلح على عثان جاء من مصر ، فقد كان مركز المعارضة الحقيقية في المدينة نفسها . فهنا كان طلحة والزبير وهما مكيان متذمران ، وعمر و الذي كان مستاء بسبب نعيب رجل آخر والياً على مصر بدلاً منه ، وعائشة ارملة الرسول ، الذين شكلوا خلايا النآمر والتحزب ضد الحليفة . وربا كان لهم صلع في الاحداث التي ادت الى مقتله . واذ ادرك عمر و وعائشة مصير هذه الاحداث فقد احتاطا للامر . فقاما بعمل من شأنه ان يبر آهما ، وهو مغادرة المدينة في اللحظة الحاسمة . فاتجه احدهما الى بئر السبع ، والآخر الى مكة . اما الدور الذي قام به على فليس واضعاً . فمع انه كان من المرشحين البارزين للخلافة ، وانه لم ينتخب ثلاث مرات ، فلا يظهر انه تقع عليه مسئولية مهاشرة في ينتخب ثلاث مرات ، فلا يظهر انه تقع عليه مسئولية مهاشرة في

مقتل عثمان ، هذا على الرغم من ان موقفه السلبي وفشله في استخدام نفوذه وشخصيته للحيلولة دون وقوع الحادث قد وضع في يد اعدائه سلاحاً فعالاً ضده .

وفي ١٧ تموز ( يوليه ) سنة ٦٥٦ م . اقتحمت جماعة مسلحة من عرب مصر الثائرين ، الذين كانوا قد جاءوا الى المدينة لتقديم شكاواهم ، بيت الحليفة وجرحوه جرحاً بميتاً . ويعين مقتله نقطة فاصلة في تاريخ الاسلام . فقد أقام مصرعه ، على يد المسلمين الثائرين سابقة محزنة ، أضعفت النفوذ الحلقي والديني لمنصب الحلافة الذي كانت تقوم عليه وحدة المسلمين .

ونودي بعلي في الحال خليفة في المدينة . ولكن حتى بعضا أولئك الذين ناصبوا عثمان العداء ترددوا في الاعتراف به ، لان وان لم يكن له ضلع في المؤامرة ، فقد كان مديناً الى حد كبير في تسنمه الحلافة الى قتلة عثمان . وكان لا يزال آخرون ، بمن لم يكونوا مجبون عثمان ، لا يوغبون في الاعتراف بالحليفة الجديد . وظهرت في الحال جماعة موالية لعثمان أخذت تطالب بمعاقبة المجرمين . ونم يكن في مقدور على أن يذعن لهم . وعندما ألغى التعيينات التي كان قد أصدرها الحليفة المتوفى ، أوجد لنفسه عدد التعيينات التي كان قد أصدرها الحليفة المتوفى ، أوجد لنفسه عدد التبير وعائشة الى مكة واخذوا ينادون بالحرب وبضرورة والزبير وعائشة الى مكة واخذوا ينادون بالحرب وبضرورة وشرع هذا الثالوث يجمع الجيوش لمحاربة على . وانتقلوا الى البصرة وشرع هذا الثالوث يجمع الجيوش لمحاربة على . وانتقلوا الى البصرة حيث أملوا في الحصول على مساعدات محلية .

وفي تشرين الاول (أكتوبر) من سنة ٢٥٧ م زحف علي من المدينة على رأس جيشه. وكانت لهذه الحادثة أهمية مزدوجة: ففي الدرجة الاولى تعيين نهاية المدينة كعاصمة للأمبواطورية الاسلامية، وكانت في الدرجة الثانية ،هي المرة الاولى التي قاد فيها خليفة جيشاً إسلامياً الى حرب أهلية ضد اخوان له في الدين.

توجه على على رأس جيشه الى الكوفة ودخل المدينة وسط هتافات السكان،وذلك بعد ان فاوض الحاكم، المحايد، أبا موسى. ومَن ثم زحف على البصرة ، وهزم قوات الحلف الثلاثي في واقعة تعرف يـ « واقعة الجمل »،وسميت بهذا الاسم لأن القتال دار حول الجل الذي كانت تركبه عائشة « أم المؤمنين » . وانتهت المعركة بانتصار على وقتل طلحة والزبير. اما عائشة فقد أعيدت الى مكة. وبعد احتلال قصير الامد للبصرة، فشل علي خلاله في كسب الشعب الى جانبه ، عاد الى الكروفة التي اصبحت عاصمته منذ ذلك الحين . وأصبح الان سند الاميراطورية الاسلاميةما عدا سورية. ولكن على الرغم من قوته الظاهرة فقد أضعف من مركزه تفرق القبائل، وعدم خضوع مناصريه له ، وتضارب آراء المتدينين والشوق اطبين الذين كانوا يؤلفون قسماً كبيراً من انباعه ، والذين كانوا دوماً يشكون في حته في الحكم ، ويتحدون سلطانه . اما معاوية فقــد كان مركزه في سورية راسخاً . كان رئيساً لادارة مركزية هي الاولى من نوعها في الاسلام في ذلك الوقت . وكان مجكم ولاية موحدة هادئة ، وتحت إمرته جيش قوي اكتسب د'ربة وتنظمهاً اثناء حروبه مع البيزنطين . وكان مركزه قوياً ايضاً من الناحة

المعنوية . وكانت شرعية سلطانه لا غيار عليها ، إذ كان،قد عينه عمر وثبَّته عثمان آخر خليفة معترف به من قبل الجميع . وكانت مطالبة معاوية بالانتقام لمتتل عمه عثمان طبقاً لعادة عربية قديمة اقرهاالقرآن نفسه . وفي اوائل النزاع بين عليوخصومه ابدى معاوية حِكمة" بوقوقه على الحياد . وحتى الآن لم يطالب معاوية بالحلاقة ، بل اقتصر على مطالبته بمحاكمة القتلة. وكانت النتيجة الطبيعية لمطالبته هذه انه طعن في شرعية خلافة علي حين حمــله مسؤولية ادبية في تجاوزه عن قتلة الحليفة وعدم ملاحقتهم . وكان يساعـــد معاوية ً عمرو بن العاص الداهية ، وجيوش سورية الموحدة . واول عمل صريح قام به معاوية ضد علي هو رفضه بقوة و إصرار التنازل عن ولايته للوالي الجديد الذي عينه على بدلاً منه . فلما اضطر على إلى إخضاعه زحف على رأس جيشه والنقى بالجيوش الشاميــة ، قرب صفَّين ، المدينة الرومانية الحربة الواقعة على الفرات ، وذلك في أيار ( مايو ) سنة ٢٥٧ م . وسبق القتال كالعادة مفاوضات غيو مشهرة طلب معاوية خلالها تسليم قتلة عثمان ومعاقبتهم . ورعِــــا طلب أيضاً ننازل على وتعيين مجلس شورى جديد لاختيار خليفة المسلمين. وأخيرًا وقعت المعركة. وفي ٢٦ تموز ( يوليه ) أحرزت قوات على النصر . ولما وجد السوريون انفسهم مهزومين قاموا مجيلة رفع القرآن على أسنة الرماح، و اخذوا ينادون «الحكم لله» . وكانت هذه الدعوة الى التحكيم لا تشير إلا الى النظر في مسألة القتلة ؛ لأنه كان يعسر عليهم ان يجدو ا في القر آن هادياً لهم عندالنظر في مشكلة الحلافة . وأدرك على الحيلة، ولكن المتدينين في معسكره أجبروه على ان يقبل الهدنة . وا نقق على ان يختار كل فريق حكما " ، كما اشترط على القائدين المتنازعين ، ان يقبلا نتيجة النحكيم . وعين معاوية عمرو بن العاص ممثلاً له ، وجده الوسيلة كسب معاوية نصراً معنوياً . اذ أنزل على ، في الواقع ، من مركز خليفة حاكم للمسلمين الى مطالب بالحلافة . وتسبب التحكيم في خلق صعوبات أخرى لعلي . فقد ثار عليه جماعة من أتباعه ، ممن لم يرضوا عن هنده الحطوة . واقتضى اخضاعهم نشوب معارك دموية بينه وبينهم . وغرف هؤلاء الذين ثاروا عليه بالحوارج ( اي الذين خرجوا على الجماعة ) وسطهرون مرات أخرى فيا بعد في التاريخ الاسلامي .

والتقى الحكمان سنة ٢٥٩ م في « اذرح ، والروايات العربية عن أعالها متضاربة الى عد بوقع اليأس في نفس الباحث ، غير انه من الواضح ان ما انتهيا اليه لم يقبله على ، وربما اشتمل على تنازله. فرفض القرار ، وعادت الحالة الى ما كانت عليه قبل صفين مع اختلاف واحد وهو ان مركز على تضعضع وضعف بسبب قيام الحرارج وانحطاط معنوبات أنباعه . وفي الاشهر التالية أصابته خائر اخرى . اذ استطاع معاوية الاستيلاء على ولاية ، صر ، فحر م علياً من مورد غني بالمال والامدادات . وبينا تجنب معاوية الاشتباك في القتال ضد على أخذ يغير على العراق ويناوش جندها متحناً الحسائل .

ويكتنف الغموض أحداث السنة الاخيرة من حياة علي. فمن الجائز أن يكون قد عقد هدنة مع معاوية ، أو أنه كان يعد العدة لمعركة جديدة ، الا انه قتل في كانون الثاني (يناير) سنة ٦٦١ م على يد خارجي يدعى ابن ملجم . ووضع الحسن ابنه حداً للصراع مع معاوية ، فتنازل له عن حقوقه في الحلافة . ونودي بمعاوية في سورية خليفة وقبلته الامبراطورية كلها . .

## النصل الرابع الدولة العربيـــة

و قال عمر لسلمان: املك انا ام خليفة ؟
 وقال سلمان: ان انت جبيت من ارض السلمين درهما أو اقل او آكثر ووضعته في غير حقه فانت ملك غير خليفة .

ویکی عمر . » الطبری ج ۳ ص ۲۷۹ ( ط. الفاعرة )

واجهت معاوية حين ارتقى الى الحلافة صعوبات عدة : فقد كان سلطان الدولة المركزي قد ضعف ، وضربت فيه الفرضى . ونتج عن انفجار فوضوية البدو ونفورهم من النظام ان سادالدولة عدم الاستقرار ، ووضحت حاجتها الى الوحدة . وفصم قتل عثمان ، واندلاع الحرب الأهلية التي تلت ، ونقل العاصمة من المدينة ، عرى الرابطة الدينية التي كانت قد حفظت قاسك الحلافة الأولى . و هزمت الاوليفاركية في مكة ، وساءت سممنها وتنحصر المشكلة التي كانت تواجه معاوية في إقامة اساس جديد لوحدة الامبراطورية . وكان الحل الذي اخذ به معاوية يقضي

بتحويل الحكم ، الذي كان من الناحية النظرية دينياً إسلامياً ، الى حكم دنيوي يقوم على سيادة العنصر العربي .

ووجه المؤرخون العرب ، الذين جاءوا بعد الدولة الاموية وكتبوا في ظل أسر خلفت الامويين ، همهم إلى الحيط من شأن البيت المخلوع . فامتنعوا عن إطلاق لقب « خلفاء » على معاوية ومن جاء بعده من الحكام . واخذوا بعد زمن علي يتكامون عن « ملك » معاوية وباقي حكام الامويين ، باستشناء عمر الثاني الورع (٧١٧ - ٧٢) الذي فاز ، دون باقي الامويين بلقب « خليفة » . ولم يستعد حاكم المسلمين لقب « خليفة » الاعتد قيام العباسيين في سنة ٥٠٠م. ومع ان لتهمة «النزعة الدنيوية» هذه أساساً من الصحة ، فيجب علينا ألا نبالغ في نقديوها . . نعم ، لقد أولى معاوية وخلفاؤه الناحية السياسية والاقتصادية لحكمهم أهمية متزايدة ، وخلفاؤه الناحية السياسية والاقتصادية لحكمهم أهمية متزايدة ، يزال عظيم الاثر . وقد استغله معاوية بمهارة في حملاته المتوالية ضد يزال عظيم الاثر . وقد استغله معاوية بمهارة في حملاته المتوالية ضد البيزنطيين ، التي مكنته من ان يبدو حامي ذمار المسلمين وقائد الحرب المقدسة ، وأن يطالب معظم العرب بأن يمنحوه ولا عم الديني وأن يفوز بكسبه .

و تطلب أمر مركزية الحكم ، الذي كان ضرورياً الابقاء على وحدة الامبراطورية ، القيام بعدد من الحطوات ، أو لاها نقسل العاصمة الى سورية التي ظلت أهم و لايات الامبراطورية خلال حكم بني أمية . أما عاصمة الامبراطورية الفعلية فكثيراً ما كانت تتغير . واذ كان الأمويون قادة شعب فاتح قام حكمهم على قدوة

الصحرا، ، فقد بنوا قلاعهم على حدود الصحارى والمناطق البعيدة عن الحُطر . ولا تؤال المباني التي شادوها وخلفوها لنا شاهدا قيا على سياستهم وثقافتهم . واستقر معاوية في دمشق ، التي بدت ، بفضل موقعها المتوسط وتراثها الاداري والثقافي صالحة لاقامــة حكومة فيها ، قادرة على السيطرة على الولايات البعدة .

وقام الاساس الاخلاقي الجديد، الذي كان سيحل محل الرابطة الدينية القديمة ، على اخلاص الامـة العربية لرئيسها الدنيوي . وكانت السلطة التي مارسها معاوية ُ عربية " في أساسها . حقاً انها لم تعد دينية . ولكنها لم تكن ملكية حتى الآن . لقد كانت إصاء وتوسيعاً اسلطة « السيد » في النظام السائد قبل الاسلام . ويصف المؤرخ الميزنطي ثبوفاينس معاوية لاكملك أو الميراطور وانميا كمنشار اول ( Proto - Symboulos ) ووصفه هذا لطمعة السلطة الني كان عارسها معاوية في محله . فقد كانت أداة حكمـــه الاولى هي الشوري او مجلس الشبوخ الذي كان بدعوه الحليفة او الوالي للاجتاع ، والذي كان يتمتع بسلطات استشارية وتنفيذية. وترتبط جذه المجالس القبلية « الوفود » وهم مندوبون عن القبائل . وكانت هذه المجالس والوفود تؤلف معاً بناء واهماً بعتمد الى حمد كربو على إخلاص العرب و موافقتهم اللذين كانوا ( اي العرب ) احراراً في منحبها للخليفة أو حجميها عنه . وقلما كان معاوية بليجاً في حكمه الى الامر ، بل كان ماهراً في تنفيذ ارادته بطريق الاقناع ، وهي الطريق الى كان يفضلها ، وباستخدام نفوذه وكفاءته الشخصة . وكان يقوم على تنفيذ سلطانه في الولايات ولاة يعينهم هو ، و اعظمهم زياد بنابيه حاكم العراق ( اكثر الولايات قلاقل وأصعبها حكماً ) وحاكم الشرق في الوقت ذانه .

ولم تكن الخلافة الاموية، من ناحية الادارة، حكومة عربية بقدر ماكانت وريشة للامبواطوريتين الفارسية والبيزنطية . فقد أبقى على الجهاز الاداري القديم بموظفيه . واتخذ معاوية احد نصارى سورية مستشاراً اول له . وكانت مسألة تنظيم وراثة العرش مشكلة حيوية بالنسبة الى توطيد اركان الامبواطورية . والسوابق الوحيدة في التاريخ الاسلامي التي كان بامكان معاوية انباعها في مسألة تنظيم وراثة العرش هي الانتخاب او الحرب الاهلية . وبينا كانت الاولى غير عملية كانت للثانية نقائص واضحة . . وكان اسلوب الحلافة بالوراثة غريباً عن تصور العرب ، مجيث كان يتعذر قبوله في الحال . فاهتدى معاوية بديبلوماسيته المشهورة الى حل وسطفي الحال . فاهتدى معاوية بديبلوماسيته المشهورة الى حل وسطفي الحلافة بالبرائة القبلية . والطريقة التي تم بها تعيين يزيد مثل مثل جيد على الاسلوب الذي كانت تعمل وفقه البرلمانية القبلية . وحبن تأيد باستشارة القبائل عن طريق وفودها أعلن للملأ . ولجأ معاوية تأيد باستشارة القبائل عن طريق وفودها أعلن للملأ . ولجأ معاوية الى الحجة والوشوة في إخماد المعارضة اكثر مما لجأ إلى القوة . .

واتسعت الامبراطورية خلال حكم معاوية . فاستولى العرب في اواسط آسيا على هراة وكابل وبخارى . وتابعوا نقدمهم في شمال إفريقية غرباً حتى المحيط الاطلنطي . واستمرت الحرب ضد البيز نطيبن دون انقطاع . وتمكن العرب بسبب وجود أسطول عربي من إحراز نصرهم الأول العظيم على البيز نطيب في معركة ذات

الصواري سنة ١٥٥ م ، وذلك ايام كان معاوية والياً على سورية . وأعظم حادثة عسكرية وقعت خلال حكم معاوية هي هجومه على القسطنطينية سنة ١٧٠ م . ومع ان العرب نجحوا في احتلال موقع جنوب غربي العاصمة البيزنطية عدة سنين ، فقد فشلت الحملة في النهاية ، وتوقفت عند وفاة معاوية . وحققت الحروب مسع بيزنطة غرضين : أولهما انها ساعدت على تقوية نفوذ معاوية الديني ، والثانية انها أكسبت جيش سورية العربي مراناً ارقى ، وتنظيماً احسن ، وخبرة اوسع .

وفي سنة ١٨٠ م ، لم تصاحب ارتقاء يزيد الى الحلاف أية قلاقل خطيرة . وكان يزيد حاكماً ماهراً قديراً وعلى جانب كبير من كفاءة أبيه . وكان أيضاً مثل ابيه موضع ذم المؤرخين العرب الذين جاءوا فيها بعد . ونشأت المصيبة الكبيرة التي نكب بها من تطور الحوادث في العراق . فقد أدى حكم زباد القاسي وحكم ابنه عبيد الله الذي لا يقل قسوة إلى تفاقم تذمر العراقيين ، وبالتالي الى قيام حركة موالية للحسين بن علي . وفي سنة ١٨٦ م . قت ل الحسين مع عدد من أهله وانباعه على يد القوات الأموية في واقعة كربلاه . ولم تكن للحادث أهمية مباشرة كبيرة . ولكن نتائجها البعيدة كانت هائلة . وساعد الاستشهاد الروائي للمطالب العلوي بالحلافة على نقوية الفريق المعارض للحكم الأموي الذي كان يوتكن بالى مطالب آل على في الحلافة .

و في سنة ٦٨٣ م نو في يزيد ، وترك وراءه ابناً يافعاً وهـــو معــــاوية الثاني ، فأصبح خليفة بعــــده . فبدأت فــترة

تكتنفها الشدائد ومحوطها الغموض . كما شهدت هـذه الفترة نشوب نزاع قبلي وخيم واسع النطاق بين العرب انفسهم . الحجاز ، وطالب بالحلافة لنفسه ؛ ولكنه أضاع فرصة ، رءاكانت غُـنة ، حين رفض بعناد ان يغـــادر مكة · وان يقم سلطانه في سورية . وقـام في سورية نفسها صراع سافر بين القيائل العربية المتناحرة انتهى بانتصار الامويين على خصومهم في معركة مرج راهط سنة ١٨٤ م . ونودي غروان ( ١٨٤ -- ١٨٥ ) ، وكان ينتمي الى فرع آخر من البدت الاموى ، خليفة. وسطر مروان بالفعل على سورية ومصر . ونجح ، قبل وفاته ، في نقل الحُلافـــة الى ابنه عبد الملك ( ١٨٥ – ٧٠٥ ) الذي وقع على كاهله عب، اعادة وحدة الامبراطورية، وسلطان الحكومة، وخلـــق نظام جديد للحكم يحل محل النظام المتداعي الذي وضعه معاوية الاول .

وكانت الحرب الاهلية الثانية اكثر تعقيداً وأشد خطراً من سابقتها . فقد أخذت الميول نحو التفكك تعمل على نطاق اوسع وبصورة أشد ، بينا تكونت عوامل جديدة جلبت معها مشاكل وصعوبات جديدة .

ولا نعرف الكثير عن الحياة الاقتصادية في الدور الاموي .

(١) المدينة في الأصل .

والمصادر العربية عن هـذا الموضوع كتبت في زمن متأخر . ومعظم ما توصلت اليه من نتائج ، مضطرب. لأنها تعزو لهذا الزمن ما تم من اصلاح في وقت متأخر ، ولأنه يسيطر عليها كلها التحامل ضد البيت الاموي وما قام به من اعمال . ومما يضاعف صعوبة وصف الحياة الاقتصادية في العهدالاموي سلوك الامويين انفسهم ، اذ كانوا يتصرفون طبق اهوائهم ، وفي الغالب بطريقة خاطئة دون اهتام كبير بالعرب او النظام .

وكان المجتمع الأموي يقوم على سيادة العنصر العربي الذي كان عنصراً اجتماعياً وراثياً اكثر منه امة. وكان لا يدخله شخص الا بطريق الولادة. ولم يكن افراده يدفعون ضرائب عن اراضيهم، بل كانوا يدفعون ضريبة دينية شخصية ، وهم وحدهم الذين كانوا يجندون في الامصار – وهكذا صاروا يؤلفون أغلبية المحاربين المدون في اسماؤهم في سجلات الديوان فيقبضون رواتب شهرية وأعطية من غنائم الفتوح ودخل الولايات المفتوحة ، نقداً وعيناً . وبدأ العرب ، حتى قبل قيام الامويين ، بامتلاك الارض خارج بلاد العرب . ومنذ زمن معاوية أخذ عدد هؤلاء الملاكين يزداد زيادة مضطردة . وكانوا يتلكون الارض بطريقين : بطريق يزداد زيادة مضطردة . وكانوا يتلكون الارض بطريقين : بطريق

يزداد زيادة مضطردة. وكانوا يتلكون الارص بطريقين : بطريق شرائها من الملاكين غير العرب، وبطريق منحها لهم على يد الحكومة العربية . وورثت الدولة العربية الجديدة أراضي واسعة كانت من قبل تابعة للحكومتين البيزنطية والفارسية بالاضافة الى أراض كثيرة تركها ملاكون بيزنطيون كبار هربوا معجيوش الامبر أطورية المهزومة . وكانت هذه الأراضي، والاراضي المقفرة

غير المنزرعة ، تؤلف ما يسمى بالارض « الموات » على حد تعمير الضرائب المفروضة علمها ، جرى الخلفاء على تقديم منح منها تسمى « القطائع » ، أو الصوافي كما كانت نعرف في العراق ، الى افراد من اسرتهم أو إلى غيرهم من العرب يسمى عند الديزنطيين Emphytensis ، وبنيت على تمطها . وكان الاشخاص الذين تعطى لهم هذه المنح 'يازمون بفلاحتها خلال فترة معينة وبجمع الضرائب المفروضة عليها وتقديمهـــــــــا الى الحكومة . وكان الملاكون العرب ، خلافاً لما كان عليـــه حال الملاكين والفلاحين من غــــير العرب الذين كانوا يدفعون الضريبة كاملة حسب النظام القديم ، لا يدفعون سوى ضريسة العشر . وتكاثر عدد القطائع بسرعة ، وأصبحت تشغل مساحة من اجود الاراضي وكان يجوز بُعها وشراؤها ؛ ثم اصحت في الواقع ملكاً خاصاً بالفرد . ولم يكن أصحاب هـذه القطائع في العادة يقيمون فيها ، بل كانوا يقيمون في الامصار او في العاصمة : وكانوا يستثمرون افطاعاتهم بتشغيل عهال وطنيين او عهال حالهم اشبه مجال العسد . ولا يعرف على وجه التحديد عدد العرب الذبن استوطنوا في الولايات المفتوحة ، ولكن لا بد انهم كانوا يؤلفون اڤلية ضئيلة بالنسة الى اهل السلاد . ويقدر عدد الذين استوطنوا في سورية وفلسطين عند أواخر القرن الاول الاسلامي مجوالى ربع مليون شخص . وكانت الغالبية الساحقة من هؤلاء من الجند والموظفين

وغيرهم من سكان المدن والبدو . ولم يكن المر ، بجد عرباً يفلحون الارض غير أولئك العرب الذين كانوا قد تسربوا الى الهلال الحصيب ] قبل الاسلام . ويقدر مصدر مصري عدد الفلاحين العرب في مصر عند نهاية العصر الاموي بثلاثة آلاف . وكان كثير من الامراء الامويين اصحاب الملاك واسعة . وأو لى قسم منهم استئار الملاكهم وتحسينها الهناماً وعناية فاثقين . ويعزو ابن عمير – احد الملاكين الاثرياء ومن اهمل اليسار – الى الوسول الحديث التالي وفحواه من 'يقتل دفاعاً عن ارضه يموت شهيداً . ومع ان صحة هذا الحديث موضع شك بالغ ، إلا انه مثل صادق على النظرة الدينية التي تكونت عند طبقة الملاكين الاثرباء الجديدة التي شكلت عنصراً هاماً من عناصر الطبقة العربية الحاكمة .

وبدو أن الثروات التي جمعها بعض العرب الفاتحين لم تأت بطريق المتفار امرالهم او بطريق المناجرة. فحتى الطبقة التجارية في مكة ، اذا استثنينا منها افرادا قلائل ، تركت عملها القديم مفضلة عليه القيام بدور الارستقر اطية العسكرية . الا ان الحلفاء الامويين انفسهم و كثيرين غيرهم من الاثرياء عاشوا في ترف باذخ في المدن وحتى في البادية ، وصرفوا مبالغ طائلة على بناء القصور وتأثيثها . وكان اقتصاد هذا الزمن يقوم في الدرجة الاولى على النقد . وكانت رواتب الجنود والموظفين تدفع نقداً وعيناً ، كا عصر الحلافة الاولى قول المؤرخين بأن دور ضرب النقود الباقية من عصر الحلافة الاولى قول المؤرخين بأن دور ضرب النقود السقود الستولى عليها المسلمون من الفرس والبيز نطيين واصلت ضرب الستولى عليها المسلمون من الفرس والبيز نطيين واصلت ضرب

العملة الذهبية والفضة بكميات تكفى لتداول العملة .

وقد ساعد توفر الثروات الهائلة من النقد لدى الطبقة العربية الحاكمة على نمو طبقة جديدة وهي طبقة الموالي ( ومفردها مولى)، وهو أيّ مسلم لا يؤلف عضواً كاملًا من أعضاء احدى القبائل العربية وذلك بطريق الولادة . . وهكذا كان بين الموالي فوس وأرمن ومصريون وبربر وغيرهم من الشعوب غير العربية التي دخلت في الاسلام ؛ كماكان بينهم بعض الناطقين بالعربية ، أو بعض من هم عرب بالتأكيد ولكنهم لسبب ما فقدوا أو فشلوا في الحصول على عضوية تامة في الطبقة العربية الحاكمة . .

ولم تكن كامة و موالي » تشمل أهل الذمة اي اتباع الديانات التي أقرها الاسلام وشملها مجمايته . فهؤلاء كانوا يتمتعون مجماية الحكومة الاسلامية وتسامحها معهم مقابل قبولهم دفع نسبة اعملى من الضرائب ، ومقابل حرمانهم من بعض الحقوق الاجتاعية .

واحتشد الموالي بأعداد كبيرة في الأمصار العربية ، فبنوا خارجها مدناً واسعة أقام فيها العمال والصناع واصحاب الدكاكين والتجار وغيرهم بمن كانوا يوفرون للأرستقر اطية العربية حاجاتها واذكان هؤلاء مسلمين فقد كانوا يقفون من الناحية النظرية على قدم المساواة مع العرب ؛ وبالفعل طالبوا بالمساواة الاقتصادية والاجتماعية معاً ، إلا أن الارستقر اطية العربية لم تمنحهم هدة المساواة كاملة في العصر الأموي. وبينا نجح بعض الملاكين الموالي في أن يدفعه اوذلك مقابل خدمات أدوها للحكومة الجديدة ، فان غالبيتهم فشلت في ذلك . وفي زمن

عبد الملك لجأت الحكومة الاسلامية الى عدم تشجيع الدخول في الاسلام، وطردت الموالي من المدن ، وأعدادتهم الى اراضيهم وحقولهم ، وذلك لكي تعيد دخل الدولة المتناقص الى ماكان عليه . وحارب الموالي بالفعل الى جانب العرب في الجيوش الاسلامية وخاصة في الولايات الواقعة على التخوم في خراسان والمغرب الاقصى . ولكنهم حاربوا على أي حال كمشاة . وكانت روانبهم وانصبتهم من الغنائم دون ما يأخذه الحيالة العرب . والناظر في ادب ذلك الزمن يرى بوضوح انحطاط مكانة الموالي الاجتاعية . فمثلًا اعتبر زواج احد الموالي من عربية اصلة في عروبتها ذواجاً معيباً . ويتساءل احد كتاب العرب عما اذاكان مثل هذا الزواج يمكن ان يعقد حتى بين سعداء الجنة .

وازداد عدد الموالي بسرعة ، وسرعان ما فاق عدد العرب انفسهم . ونشأ من استيطانهم جماعات في الولايات شعب متذمر خطر أخذ يقوى مع الزمن شعوره بأهميته السياسية المتزايدة وبتفوقه الثقافي وبنصيبه المتزايد حتى في الاعمال الحربية . وكانت ظلامتهم الرئيسية اقتصادية . فقد كان بناء الدولة العربية كله يقوم على الفرضية التالية ؛ وهي ان اقلية عربية ستحكم اكثرية غير مسلمة تدفع الضرائب وفي حالة مساواة الموالي بالعرب من الناحية المالية كان لا بد من تناقص الدخل وتزايد الحرج . واذا تحققت عذه المساواة فلا مفر من انهيار الدولة التام . وعلى الرغم من ان التفريق بين الطائفة صاحبة السيادة وبين الموالي كان يتفق الى حد كبير مع الفروق العنصرية بين العرب وغير العرب ، فقد كان هذا

التفريق في اساسه اقتصادياً واجتماعياً أكثر بما كان قومياً . فقد انزل العرب الفقراء في العراق والبحرين بمن لم تدرج أسماؤهم في سجلات الديوان الى مرتبة الموالي ، فاصحوا بشاطرون هؤلا. •ظلاماتهم . وكيُّف كثيرون من أفراد الطبقة الفارسية الحاكمة أنفسهم طبقاً للنظام الجديد .

ووجد تذمر الموالي تعبيراً دينياً عنه في الحركة المعروفة باسم الشيعة ( اي شيعة على أو حزبه )..وقد بدأ التشيع حركة عربية خالصة وحزباً سياسياً صرفاً النف حول مطالب على في الحلافة , وقد نشأ عن نقل على للعاصمة الى الكوفة ، ثم نقل الامويين لها الى الشام ، أن ناصرت الحركة الوطنية العراقية الشيعة . وبدأ تطور حركة الشيعة الحقيقي بعد استشهاد الحسين في كربلاء . فقد أخذ الشيعة يسعون الى النصر بصفتهم طائفة إسلامية ، وذلك بعد ان فشلوا في كسبه كحزب عربي . ونجح الشيعة في نشر دعوتهم بين الجماعات المتذمرة،وخاصة بين الموالي الذين كانت تؤثر فسهم فكرة قيام خليفة شرعي من نسل الرسول اكثر بمـ ــا تؤثر في العرب أنفسهم . وأصبح التشيع في اساسه تعبيراً في مصطلحات دينية ، عن معارضة الدولة والنظام القائم الذي كان قبوله يعني موافقـــة السنة او المذهب الاسلامي الحقيقي .

لم تقتصر هذه المعارضة للنظام القائم على غير العرب بأية حال من الاحوال . فقد قام العرب في العواصم الثائرة ، وخاصـــة في الكوفة ، مسقط رأس حركة الشيعة الثورية ، بدور هــــام ، في حركة المعارضة بلكانوا في بادىء الامر هم اصحاب الدور الرئيسي فيها. فالعرب هم اول من جلب التشيع إلى فارس حيث كانت مدينة "قم" الحربية احد معاقب الشيعة الرئيسية . وكانت هذه المعارضة التي يعبر عنها التشيع ثورة " اجتاعية ضد الارستقر اطية العربية وحكو متهم وعقيدتهم اكثر منها ثورة قومية . ضد العرب .

ولم يكن مناصرو النظام القائم كلهم من العرب. ذلك ان من بقي من الارستقر اطية الفارسية الاقطاعية [في الدولة العربية] نقب الواضياع حقوفهم السياسية المؤقت لانهم احتفظوا بوظائفهم وامتيازاتهم الاجتاعية والاقتصادية، بل كانوا يتعاونون مع العرب طالما اقرهم هؤلاء على امتيازاتهم. وجين دخياوا في الاسلام استبدلوا الاسلام على المذهب السني بالديانة الزرداشية الحقية. اما من اسلم من فلاحي الفرس وعامتهم ، وكانوا لا يزالون بحاربون من اسلم من فلاحي الفرس وعامتهم ، وكانوا لا يزالون بحاربون الارستقر اطية ] عدوم نفسه ، فقد استبدلوا بديانة زرادشت المسيطرة عرباً وفرساً .

وكما هو متوقع ، اجتذبت اشكال التشيع المتطرفة التي لا تقبل التوفيق الموالي من الفرس وغير الفرس . فأدخل هؤلاء فيها كثيراً من الافكار الدينية الجديدة التي استقوها من معتقداتهم المسيحية واليهودية والفارسية الاولى . وربما كان تصور المهدي (اي المهدي سواء السبيل) هو اهم هذه الافكار الدينية الجديدة . وكان « المهدي » في اول الامر زعيماً سياسياً فحسب، ولكنه سرعان ما اصبح داعية دينياً منقذاً . ونرى اول مظهر

ثورة في الكوفة باسم محمد بن الحنفية ، ابن على من زوجـــة غير فاطمة . وأثرت دعوة المختار في الموالي بصفـــة رئيسية . ومن الطريف ان ثلاحظ ان العرب ، كما يقول مؤرخ عربي ، ومخـوا المختار لانه جند « موالينا وهم فيء ، أفاءه الله علينا ، وهذه البلاد حميماً ١ ». وأخذ المختار بعد وفاة محمد بن الحنفية يذيع بين الناس أنه لم يمت وإنما اختفى في الجبال قرب مكة ، وأنب مسعود في الوقت المناسب الى الدنيا وعلاها عدلاً . وانهارت ثورة المختار وسط الدماء ، ولكن فكرة المنقذ التي نشرها بين الناس رسخت. وظهر خلال ما تبقى من حكم الامويين دعاة علويون وأدعياء يدعون النسب العلوي من ذرية محمد بن الحنفية ومن ذرية فاطمة، وطالب كل منهم بولا. المسلمين له على أنه الحاكم الشرعي الاوحد للمسلمين . ولحق واحد من هؤلاء بعد الآخر بأسلافــــه ، اي اختفواً ، فزودت قصص أعمالهم وفشلهم أسطورة المهدي بتفصيلات جديدة . وكان الدعاة من ابناء فاطمة يمثلون بوجه عام الجناح المُعتدل لحزب الشيعة ، وناصرهم كثيرون من بين أفراد العناصر المتذمرة من العرب انفسهم . وتقترن اسماء الدعاة من درية محمــــد ابن الحنفية بالتطرف في العقيدة والعمل، ويمثلون ظلامات الموالي، التي كانت في حاجة الى علاج سريع ، بصورة أوضح .

وكان على الأمويين ان يواجهوا تذمر رعاياهم المتفاقم ، إلا انه لم يكن في مقدورهم ولا مجال الاعتماد على مناصرة

<sup>(</sup>١) انظر الطبري ج ٤ ص ١٧ه /١٥ ه ط القاهرة [ المعربان] .

العرب لهم مناصرة تامة . إذ كان الشعور القبلي العام بالفردية والاستقلال ، الذي لم يكن موجهاً ضد الامويين بقدر ما كان موجهاً ضد اي حكومة ، لا يزال قوياً بين العرب الرحل . ووجد هذا الشعور تعبيراً في قيام سلسلة من الحركات . ففي مكة والمدينة شكل المتدينون ، الذين لم يقبلوا مطلقاً بإخلاص طريقة معاوية في التوفيق بين العروبة والمركزية ، معارضة ثيوقر اطية تؤكد على المظاهر الدينية وعلى الجانب الاختياري في الحضوع للخلافة المشيخية التي كانوا يعتبرونها مثلهم الاعلى . وينشر أعامل هذه الجاعة المتدينة على الامويين ظله على نتاج العصر الاسلامي الأول الديني والتاريخي الذي كانوا هم انفسهم يضعون اسمه في الأول الديني والتاريخي الذي كانوا هم انفسهم يضعون اسمه في تلك الانتاء . ومع ان معارضة هؤلاء الأمويين قلما كانت تتخذ شكل الثورة المسلحة ، الا ان دعايتهم المتواصلة ساعدت على هدم سلطان الامويين المركزي .

وهناك مظهر آخر اكثر خطراً من السابق للرغبة في رفض مركزية الحكم والرجوع الى النظام السائد قبل الاسلام مع الابقاء على المظاهر الاسلامية ، وهو حركة الحوارج . وهم ، كما رأينا ، جماعة من أتباع على ثاروا ضده عندما قبل التحكيم في موقعة صفين وأرادوا حكم الله بين الجاعبين ، أي الحرب . وانسحب اثنا عشر الفاً منهم ، واستطاع على ان يقنعهم بالرجوع اليه ، فانضموا اليه فترة من الزمن . الا ان اربعة آلاف منهم انفصلوا عند مرة اخرى ، فاضطر الى مهاجمتهم وقتل عدد كبير منهم في واقعة النهروان سنة ٢٥٨ م . وبدأت حركة الخوارج دينية خالصة ،

كنها استحالت بالتدريج الى معارضة هجومية فوضوية لا نقر بسلطان غير سلطان الحليفة الذي اختساروه والذي كان في استطاعتهم ، كما فعلوا كثيراً ، أن يعزلوه حسين يشاؤون . وفي العشرين السنة التي تلت وفاة علي قام الحو ارج بثورات صغيرة في العراق كانت اشدها الثورة التي انفجرت على أثر وفاة يزيد . وفشل الحوارج بسبب طبيعة حركتهم التي تنطوي على التفرقة وما فيها من ميل للفوضي وإثارة النزاع الداخلي . ومنهم الحوارج في العراق زمن عبد الملك بن مروان شر هزية وطردوا بالتدريج ألى فارس . وفي اوائل القرن الثامن الميلادي فضي عليهم قضاء مبرماً . ومذهب الحوب في الحكم مبرماً . ومذهب الحوب في الحكم على الفراد ، ويتمتع فيه الفرد بحرية الرأي التامة . ووضعت نظرياتهم بحق على الوجه التسالي بحرية الرأي التامة . ووضعت نظرياتهم بحق على الوجه التسالي مدعم بالتنظيم ، موغر بالحقد ، مسرف في التعصب الديني . »

وكان الضعف الداخلي الرئيسي في النظام الأموي الذي سقط الامويون بسببه هو الخصومات القبلية العربية المتكررة . فالرواية العربية التقليدية نفسها تقسم القبائل الى مجموعت بن رئيسيتين وهما : عرب الشمال وعرب الجنوب . ولكل من هاتين المجموعتين شجرة نسب تبين الروابط بين القبائل داخل نطاق المجموعة ، كما تبين تحدر هذه القبائل من جد مشتوك . وحدثت بين القبائل من جد مشتوك . وحدثت بين القبائل في القبائل عنها الاسلام ليكنها قامت بين قبائل متجاورة يوتبط في الغالب بعض برابطة النسب . وجاء تطور هذه الحصومات

وكان عرب الامصار يقيمون في أحياء مرتبـــة بحسب قبائلهم . فكونت هذه الاحياء احزاباً متنافسة لا على اساس جغرافي بل على اساس شكله أشبه بإعمال الفسيفساء . وجداول الانساب التي وضعتها الرواية العربية من صنع الحيال على الارجح . الا انها مهمة من الناحية التاريخية ، لأنها نشرت ظلما على الحياة العربية في العصر الأموي . وأول ظهور غامض للنزاع القبلي بين «العصبتين» الشالية والجنوبية ، يعود تاريخه الى زمن معاوية . ومن ثم أخذ يزداد قوة . وكان يندلع أواره كلما ضعف سلطان الحكومة المركزية . وحدث هذا عند وفاة يزيد ، وذلك حــــين رفضت « قيس » ، وهي إحدى قبائل عرب الشمال الكبرى ، مبايعة خلفه ، وبايعت عبدالله بن الزبير. الا ان الامويين تمكنوا بمساعدة بيلة كاب اليمنية من التغلب عليهم في موقعة مرج راهط . لكن بيت الاموي خرق بعمله هذا حياده وأقحم نفسه في حومــــة النزاع . . وجرى الحُلفاء بعد عبد الملك بن مروان على الاعتاد على هذا الجانب أو ذاك . وهكذا عملت الحلافة على الحط من قيمتها حين أصبحت فريقاً في الصراع القبلي . ويرى احد المؤرخين ان صراعاً مستمراً مستحكم الاصول مثل هذا الصراع لا بد وان تكون له اسباب أخرى أشد خطراً من شجرة الانساب الحيالية التي توردها لنا الرواية العربية. وقد وجدت هذه الاسبابالاخرى في تضارب مصالح العرب الذين كانوا قد تسربوا الى الملاد المفتوحة قبل حركة الفتوح الاسلامية – ومعظمهم من عرب الجنوب – مع

مصالح عرب الشمال الذين رافقوا جيوش الفتح وكانوا يؤلفون غالبيتها . ويؤيد هذا القول الحقيقة التالية: وهي انالقبائل الجنوبية كانت بوجه عامأ كثر تقبلًا لدعوة الشيعة ، مما يوحي بأنه كانت هناك مصالح مشتركة بينهم وبين الموالي .

وكان ميدان الصراع الوئيسي في الحرب الاهلية الثانية هـو العراق ، حيث كانت جميع عوامل الصراع مائلة وقوية . وكانت الكوفة ، وهي إحدى المدن الهامة الثامية ، مركز الصراع الرئيسي بما جعلها تشهد عدداً من الحركات المتتابعة العنيفة . وكان اهم ما شغل عبدالملك في سني حكمه الأولى هو إعادة توطيد النظام بين العرب وتنظيم شؤون البيت المالك ، وإقامة السلم على التخوم الشهالية ، وذلك بالاتفاق مع الامبراطور البيزنطي . . وعندما دخلت سنة ، ٦٩ كان عبد الملك على أتم استعداد لمحاربة الثوار . وقكن في غضون ثلاث سنين من حمل الجميع على الوار . وقكن في غضون ثلاث سنين من حمل الجميع على الاعتراف به .

واعترضته بعد ثد مشكلة وضع نظام جديد للدولة . والحل الوحيد الذي كان يتحتم عليه الأخذ به هو تقوية الحكم المركزي، وذلك بجمع السلطان في يد الحاكم وجعله يستند الى قدوة الجيش الشامي . وكانت خلافة عبدالملك لا تؤال ملكية مركزية اكثر منها اوتوقر اطية على النمط الشرقي ، وكان يخفف من حدة مركزيتها التقاليد العربية وبقايا فكرة الحكم الثيوقر اطي ، وفي زمن عبدالملك بن مروان بدأت حركة ، التنظيم والتعديل ، على حد تعبير المؤرخين العرب . فبدأت حركة استبدال النظم الفارسية

والبيزنطية التي كانت لا تؤال نافذة في مختلف الولايات بالتدريج ، والاخذ بنظام جديد تكون اللغة العربية عوجبه لغة الادارة والحسابات وأنشئت في سنة ٢٩٦م والبيزنطية التي كانت متداولة حتى زمن عبد الملك . وعبد الملك ومستشاروه هم الذين بدأوا بوضع نظام مالي تبلور في عهد خلفائه وأصبح نظاماً إسلامياً خاصاً جديداً للضرائب . وترك عبد الملك لخلفائه المبراطورية قوية مخيم في ربوعها السلام ، وعامرة "بسبب المجهودات التي صرفت على المشاريع العامة والتعمير . إلا ان المشاكل الرئيسية تركت دون حل .

وكان حكم الوليد بن عبد الملك ( ٧٠٥ – ٧١٥) من نواح يا كثيرة ، الاوج الذي بلغه سلطان الامويين . وكانت اهم مسألة ثير اهتام الناس في هذه الفترة هي استثناف الحرب والتوسع اللذين امتدا في هذا العهد الى ثلاث مناطق جديدة . وكان قتيبة بن مسلم ، الذي انتدبه الحجاج والي عبد الملك على العراق ، أول من وطد سلطان العرب في وسط آسيا في بلاد ما وراء نهر جيحون ، وذاك باحتلاله بخارى وسمر قند وإحرازه انتصارات اشتهر أمرها . وفي جنوب هذه البلاد تمكن جيش عربي من فتح ولاية السند في بلاد الهند . إلا أن العرب لم يواصلوا فتوحهم في عذا الاتجاه ، كما انهم لم يفتحوا الهند إلا بعد زمن طويل . وكان عدا الاتجاه ، كما انهم لم يفتحوا الهند إلا بعد زمن طويل . وكان عقب ذلك جزء كبيراً من شبه جزيرة إيبريا .

وأرسل سليمان بن عبد الملك ( ٧١٥ – ٧١٧) حمسة الى القسطنطينية كانت آخر هجوم واسع النطاق قام بسه العرب على هذه المحدة المدينة. وأوقع فشل هذه الحملة السلطان الاموي في أزمة خطيرة. فقد اشتطت الدولة في تحصيل الضرائب، الامر الذي كان قد اثار معارضة شديدة الحطر في وجه الامويين ، وذلك بسبب ما تكافه تجهيز الحملة والانفاق عليها من اموال . وفقدت الدولة الاموية نتيجة لتحطيم اسطولها وجيشها النظامي تحت اسوار القسطنطينية اساس قوتها المادية. وفي هذه الآونة الحرجة عين سليمان وهو على فر اش الموت خليفة له ، عمر بن عبد العزيز الورع الذي كان اصلح امراه البيت الأموي لعملية التوفيق التي كانت الوسيلة الوحيدة كانقاذ الحكومة الأموية .

كانت مهمة عمر الثاني هي الابقاء على وحددة العرب وعلى الإمبراطورية العربية وذلك بارضاء الموالي . وبادر الى انجاز هذه المهمة ، فأحدث عدداً من الاجراءات المالية التي نجحت ، على الرغم من انهيارها آخر الامر في التغلب على الازمة . والمشكلة الرئيسية التي واجهته نشأت من دخول اهل الذمة جماعات في الاسلام ، ومن ازدياد عدد الملاكين العرب زيادة مطردة . فقد ترتب على دخول اهل الذمة في الاسلام وتعاظم عدد الملاكين ان تضاعف عدد الذين رفضوا دفع الضريبة الا بشكلها المخفض المفروض على المسلم . وعالج الحجاج هذه المشكلة بأن أعاد الموالي عنده الى اراضيهم وطالب الملاكين المسلمين بدفع الضريبة كاملة . إلا ان حلم هذا بالاضافة الى انه غير عملي اثار استياء الناس منه وسخطسهم حلم هذا بالاضافة الى انه غير عملي اثار استياء الناس منه وسخطسهم

عليه . وحاول عمر الثاني ان مجل هذه المشاكل، فوضع نظامـــــــاً يقضى بأن بدفع الملاكون المسلمون ضربية العشير فيحسب دون الحراج ( الذي كان الحد الاعلى للضريبة ) ؛ إلا انه حظر انتقال الارض التي تدفع الحراج للمسلمين بعد سنة ١٠٠ هجرية (٧١٩م) واستحدث اجراء قانونياً آخر مكّن المسلمين من استئجار هـذا النوع من الارض بشرط أن يدفعوا عنها ضريبة الحراج. واكي يحكن عمر الثاني من ثائرة الموالي سمح لهم أن يقيموا في العواصم، واعفاهم من الخراج والجزية اللذين ُخصص مدلولهما فأصبح يعني ضريبة الرأس التي يدفعها غير المسلمين ، ومهما يكن من امر فقــد كَانُ الموالي في جميع انحاء الامبراطورية باستثناء خراسان يقبضون عطاء أقل مماكان يدفع للمحارب العربي . اما فيما مختص بالعــرب انفسهم فقد ساوى عمر بينهم وبين السوريين الذين كانوا حتى عهده يقبضون عطاء اعلى بماكان يدفع الغيرهم من العرب. وخصص عمر الاجراءات سياسة اشد نحو اهل الذمة : فقد أقصوا عن الادارة التي كان لا يزال عدد كبير منهم مستخدمين فيها . كما ان عمر ألزمهم بالحضوع النام للقوانين التي فرضت عليهــــم والتي تقضي بحر مانهم من بعض الحقوق الاجتماعية والمالية .

ونتج عن ادخال هذه الاصلاحات أن ازداد الحـرج ونقص الدخل في الحال . وأدى رفض استخدام اهل الذمة في الادارة الى حدوث فوضى واضطراب . واتبــع خَلَـفَاهُ ، يزيد الثاني ( ٧٢٠ – ٧٢٤ ) نظاماً جديــد .

ظل نافذاً مع ادخال قليل من التغييرات عليه بعد سقوط الدولة الاموية بوقت طويل . وتجمع الروايات الشرقية كلها على أن هشاماً كان حاكماً مقتراً حريصاً ، وأن اهتمامـــه بجمع الضرائب فاق اهتمامه بغيره من الامور . وما في ايدينا من معلومات لا يكفي لرسم وصف عام للسياسة المالية في زمن الحلافة كوحدة . وعلى كل حال فلدينا بعض المعلومات عن السياسة المالية التي انتهجها ولاة هشام الثلاثة الكبار وهم عبيد الله بن الحباب في مصر ، وخالد القسري في العراق ، ونصر بن سيار في خراسان . و في مقدورنا ان 'نكو"ن من هذه المعلومات صورة للسياسة الـتي اتبعت في العهد الثـاثي من الدور الأموي . فكانت اهم دعائم النظام الجديد هي النص القانوني على ان الارض ، لا مالكها، هي التي تدفع الحواج. ومعنى هذا ان جميع الاراضي الحراجية صارت منذ هذا الوقت تدفع الضريبة كاملة بغض النظر عن دين صاحبها وقوميته . اما الاراضي العشرية التي تكونت في ظل الحُلافـــة الاولى ، فقد ظلت تدفع الضربية المخفضة ( اي العشر ) الا انه لم يعد من المستطاع زيادة هذا النوع من الارض . وكان الذميون، بالاضافة الى ضريبة الحراج يدفعون ضريبة الجزية ، أي ضريبــــة الرأس . وحين عُــين في الولايات مشرفون ماليون [ او عمال ] منفصلون عن الولاية ، وانبط بهم القيام بمسح الارض واحصاء السكان كأساس لوضع الضرائب الجديدة ، اصبح هـذا النظام ، الذي قدر له أن يصبح النظام المعتمد في التشريــــع الاسلامي ، اكثر فعالمة .

وبعد وفاة هشام سارت الدولة بخطى حثيثة في طريق الانهيار. الذحمي وطيس النزاع القبلي، واستأنف الشيعة والحوارج مقاومتهم للدولة بعنف زائد الى درجة أنه لم تأت سنة ٤٧١م، حتى كانت حقوق الحكومة المركزية موضع التحدي حتى في سورية ، وفقدت اعتبارها في باقي أنحاء الامبر اطورية . وكان مروان الثاني ، آخر الحلفاء الامويين، حاكماً ذكياً قديراً ولكنه جاء في وقت متأخر لم يكن من المستطاع فيه إنقاذ الدولة الاموية .

وجاءت نهاية الدولة على يد حزب دعا نفسه بالحزب الهاشمي . وكان أبو هاشم بن محمد بن الخنفية ، الذي حارب المختار باسمه ، على رأس فرقة شيعية متطرفة يناصرها فريق من الموالي . ولما حضرته الوفاة في سنة ٢٩١٦ م ولم يكن لهأو لاد، تنازل عن مطالبه في الحلافة لمحمد بن علي بن العباس من ذرية عم الوسول . ولما قبلت هذه الطائفة محمداً ، يمكن الاخير من السيطرة على دعونهم وعلى منظمتهم الثوارية . واتحذ نشاط هذا الحزب من خراسان مركزاً رئيسياً لأعماله . وكان عرب البصرة والكوفة قد كونوا فيها مستعمرات عربية حوالى سنة ٢٠٠ م ، وجلبوا اليها معهم نزاعاتهم التبلية التي تفاقمت واتسعت دائرتها في هذا الوطن الجديد . وكوّنالعرب أقلية ضئيلة بين شعب فارسي محارب بطبعه ، ومتذمر ويظهر أن دعاة بني هاشم تعاونوا في البداية مع الشيعة المعتدلين بسبب عدم مساواته بالعرب من الناحيتين الاقتصادية والاجتاعية . ويظهر أن دعاة بني هاشم تعاونوا في البداية مع الشيعة المعتدلين ونشط بنو هاشم في بث دعوتهم حوالى سنة ، ٢٠ م . وأعدم أول الذين كان سلمان بن كثير ، وهو عربي يمني ، يمثلهم في خراسان .

زعيم من زعهائهم على أثر قيام ثورة فاشلة بعد ثماني عشرة سنة . ولكي يستعيد محمد بن علي بن العباس ثقــــة الشيعة المعتدلين أناط بسلماًن بن كثير أمر تنظيم الدعوة في خراسان يعاونـــــه مجلس يتألف من اثني عشر عضواً ثمانيــــة منهم من العرب وأربعة من نوني محمد بن على العباس وخلفه ابنه ابراهيم الذي اقرت منظمة الشيعة في العراق حقوقه في الحلافة. وفي سنة ٧٤٣ م أرسل ابراهيم الامام أبا مسلم الحُرساني ، وهو أحد موالي الفرس في العراق ، نائباً عنه وداعية له الى الموالي الفرس . وأصاب ابو مسلم نجاحاً كبيراً فينشر الدعوة بين الشعب الفارسي وحتى بين الارستقراطية متذمراً ، تخالجه بعض الربية ، فقد قبـل الجميع زعامة ابي مسلم . و في سنة ٧٤٦ م بدأت ثورة بني هاشم ، ورفعت رايات العباسيين السوداء في خراسان . وكان اللون الاسود في الغالب يمثل شعار العباسيين الحاص. وكان استخدام الرايات السوداء، في واقع الامر ، محاولة [ من جانب العباسين ] لتحقيق ما تفرضه احدى النبوءات بشأن ظهور المنقذ التي كان كثير منها شائعاً بين سكان آخرون غير العباسبين ، لكن نجاح هؤلاء هو الذي جعل السواد من خصائص البيت الحاكم الجديد . واصبح العباسيون بعد سنين قلائل بعرفون في بيزنطة وفي الصين بلابسي السواد .

اما بقية الحوادث فقد توالت بسرعة . وحال الصراع الذي كان قاعاً بين القبائل العربية نفسها في خراسان دون قيامها عقاومة الحركة الجديدة مقاومة مشرة . وحين تأهبت لمقاومتها كان وقت العمل المشمر قد فات . . واذ توطد الحكم الجديد في الشرق زحفت جيوش ابي مسلم بسرعة الى الغرب وهزمت آخر جبوش الامويين في معركة الزاب الكبير . وبذلك ذهب البيت الاموي وذهبت الدولة العربية ، ونودي بابي العباس الملقب بالسفاح خليفة المسلمين .

## ال**فصل الخامس** الامبراطورية الاسلامية

ه مكان جيل ، وزمن ممتع ، اذ كان
 ذلك في العهد الذهبي لهارون الرشيد ».
 ( تنيسون : مشاهد ألف لبلة ولبلة )

كان حلول العباسيين محل الأمويين في حكم الجاعة الاسلامية اكثر من مجرد تغيير الأسرة الحياكمة ، لقد كان ثورة في تاريخ الاسلام ، تعين نقطة فاصلة فيه ، ولها من الاهمية ما للثورتين الفرنية والروسية من اهمية في تاريخ الغرب . ولم يتم هذا التغيير نتيجة لمؤامرة من مؤامرات البلاط ، او لانقلاب في الحكم ، بل محقق بفعل دعوة وتنظيم ثوريين ناجحين واسعي الانتشار ، بثلان ويعبران عن استياء عناصر هامة من الشعوب من الحكومة السابقة ، ومئه لم ونفقذ الحلال فترة طويلة من الزمن . وجاءت هذه الحركة ، مثل معظم الحركات الثورية ، نتيجة لائتلاف مصالح مختلفة جمعت بينها رغبة مشتوكة في إسقاط النظام القائم . غير انه كتلفة جمعت بينها رغبة مشتوكة في إسقاط النظام القائم . غير انه كتلفة جمعت بينها رغبة مشتوكة بي إسقاط النظام القائم . غير انه كان مقضياً على هذه الحركة بالتفكك والانقسام الى جماعات متضاوبة

حالما يتحقق النصر . فكانت اولى مهام العباسيين المنتصرين هي سحق جناح الحركة المتطرف الذي أوصلهم الى السلطان. فقتل العباسيون 

والخمدوا فتنة اثارها اتباعهم .

لكن ماذا كانت طبيعة الثورة ? ومن كان اولئك الثوار ؟ وما الذي كانوا يسعون الى كسبه ? فقد ضلك نظريات ُ جويينو وغيره العنصرية ُ المستشرقين الاوروبيين في القرن التاسع عشر ، ففسروا الصراع بين الامويين والعباسيين والانشقاق الديني كله في او ائل التاريخ الاسلامي على أنه صراع عنصري بين سامبي الجزيرة وآربي إيران . واعتبروا فوز العباسيين نصراً للفرس على العرب مكنهم من تأسيس امبراطورية فارسية جديدة ، متشحة بقناع فارسى – اسلامي ، مكان الدولة العربية الدائلة . وفي المصادر الغربية ما يؤيد وجهة النظر هذه .. فيقول الجاحظ احــد كتاب القرن التاسع : « دُولة بني العباس أعجمية خر اسانية ، ودولة بني مروان الهوية عربية ، . بَيْنُد أن البحث الحديث اظهر لنا انه على الرغم من ان للعداء العنصري اثراً في الثورة التي ادت الى سقوط الامويين ، الا انه لم يكن العامل الرئيسي المحرك لها ، وأنه على الرغم من وجود عدد كبير من الفرس بين المنتصرين ، الا أنهم لم يحرزوا النصر بصفتهم 'فرساً ، كما انهم لم يهزموا اعــداءهم بصفتهم عرباً. وضمت جيوش الثورة عرباً كثيرين ، وخاصة من قبائل الجنوب التي لم تكن بعد ثابئة القدم في أرستقر اطبة الفاتحين . ولم يكن الموالي ، وكانوا عماد الحركة الرئيسي ، كلهم من الفرس بأية

حال ، بــل كان بينهم عراقيون وسوريون ومصريون ، وحتى. عرب بمن لم يتمتعو ابكل ما يتمتع به أعضاء الارستقر اطية القبلية. وكان ملاكو الفرس الدها قين قد كيفوا انفسهم ، كما فعلت طبقات الموظفين البيزنطيين السابقين في الولايات الغربية ، طبقاً للحكم الاموي ، وقاموا بدور هام في تنفيذه . فهم الذين كانوا يقدرون مجموع الضرائب التي فرضها العرب على كل ولاية ، ويجمعونهما . وبهذه الطريقة كانوا و لا شك، يستثنون أنفسهم من دفع ما عليهم. الاجتماعي والاقتصادي بين سكان المدن ممن لم يتمتعوا بامتيازات الأرستقر اطبة ، وخاصة التجار والصناع من الموالي ، الذين أصابوا نجاحاً في العواصم التي أنشأها العرب . وقداصبحت الارستقر اطية العربية بسبب من توقف حروب الفتح – تلك الحروب التيكانت قَتْلُ نشاطها الوحيد المنتج – ضئيلة الاثر من الناحية التاريخيــة ، الأمر الذي مهد الطريق لتأسيس طيقة احتاعية حديدة تعتمد على الاقتصاد السلمي في مبداني التجارة والصناعة ، وطبقة حاكمة أممة من المواطنين والتجار والصارفة والملاكين والعلماء ، أي طبقة علماء الدين ، والفقهاء والمعلمين وكبار الموظفين الدِّين كانوا أقرب ما في الاسلام الى الكهانة.. وسهّل قيام هذه الطبقة ضعف العرب السياسي وخلافاتهم الداخلية ، وتخلي كثيرين منهم عن الحركة الثورية .

وتبدو طبيعة الثورة بأوضح شكل في التغييرات التي اعقبت النصر . وكان أولَ هذه التغييرات وأوضحها نقلُ مركز الثقل من

سورية الى العراق ، المركز التقليدي للامبراطوريات العالمــــة العظيمة في الشرق الاوسط والادنى . وأقام السفاح ( ٧٥٠ -٧٥٤ م ) ، اول خليفة عباسي ، في مدينة صغيرة تدعى الهاشمية ، بناها على ضفة الفرات الشرقية قرب الكوفة لايواء اهل بيت وحرسه . ثم نقـل العاصمة الى الانبار . وكان المنصور ، وهـو الحليفة العباسيُّ الثاني ( ٧٥٤ – ٧٧٥ ) وموطد الحكم الجديد من نواح كثيرة ،مؤسس العاصمة العباسية الدائمة في مدينة جديدة على ضفة الفرات الغربية ، قرب خرائب المدائن ، عاصمة آل ساسات القديمة . واسم هذه المدينة الجديدة الرسمي هــو « دار السلام » . الا انها تعرف في الغالب باسم القرية الفارسية التي كانت تقــوم في الموقع ذاته ، وهو بغداد . واختار المنصور هذا الموقـــع لبناء عاصمته لأسماب عملمة معقولة: بني المدينة قرب قناة صالحة الملاحة بين دجلة والفرات ، وفي مكان متوسط بين طرق متقاطعة تتفرع الى جميع الجهات ، كما أنها في الوقت ذاته نقوم على طريق الهند . . ويخبرنا الجغرافي اليعقوبي ، عندما يتكلم على تأسيس المدينة ، ان المنصور توقف عند بغداد خلال احدى رحلاته وقال

و مشرعة للدنيا ، كل ما يأتي في دجلة من واسط والبصرة والأبلة والأهـواز وفارس وعمات واليامة والبحرين وما يتصل بذلك فإليها ترقى وبها ترسي ، وكذلك ما يأتي من الموصل وديار ربيعة وآذربيجات وارمينية ما يحمل في السفن في دجلة ، وما يأتي من ديار مصر والمغرب مما يحمل في السفن في الفرات

فيها يحط وينزل ، ومدرجة اهل الجبل وكور خراسان. فالحد لله الذي ذخرها لي ، واغفل عنها كل من تقدمني ، والله لابنينها ثم اسكنها ايام حياتي ، ويسكنها ولدي من بعدي، ثم لتكونن اعمر مدينة في الارض . »

وكان وسط بغداد عبارة عن مدينة مستديرة يبلـــغ طول قطرها حوالى ميلين ، وتؤلف قلعة يقوم فيها مقر الحليفة واحياء الموظفين والحرس الحراساني الذين جلبهم الحليفة معه من الشرق. وسرعان ما قامت وراء هذه المدينة المدورة قصبة تجارية عظيمة.

وكانت نتائج نقل العاصمة كبيرة: فقد تحول مركز الثقل من ولاية سورية الواقعة على البحر الابيض المتوسط الى بلاد ما بين النهرين ، وهي عبارة عن واد خصب ترويه مياه النهرين ، وواقع عند نقاطع طرق تجارية كثيرة . كما ان هـذا التحول يومز الى التغيير الذي اصاب الدولة : فبعد ان كانت دولة وراثية على النهج البيزنظي ، اصبحت المبراطورية من المبراطوريات الشرق الاوسط على الطراز التقليدي ، واخذت تلعب فيها المؤثرات الشرقيـة على القديمة ، وابرزها الفارسية ، دوراً يقوى مع الزمن .

وقد ادى تغير الاسرة الحاكمة الى اتمام تنظيم الدولة الذي بدأ في زمن الامويين . فبعد ان كان الحليفة مجرد شيخ قبيلة يستمد سلطانه من رضى الطبقة العربية الحاكمة الممنوح عن غير طيب خاطر ،اصبح حاكما " اوتوقر اطياً يدعي ان سلطانه مقدس، ويدعم هذا السلطان مجيش نظامي مسلح ، ويتخذ هيئة طبقية من الموظفين لتنفيذه . ويتمثل ازدياد اهمية القوة، كعنصر من عناصر السلطان،

في المكانة الهامة التي يتمتع بها الجلاد في البلاط العباسي . والجـلاد معروف عند قراء الف لبلة ولبلة . واصحت وسبلة التقدم في النظام الجديد هي رضي السلطان لا النسب، وحلت جماعات الموظفين محـــل الارستقر اطية العربية . وتمثلت هيبة الحُليفة في أَلْقَابِهِ الْجِدَيْدَةُ . ولم يعد خَلَيْفَةٌ لرسول الله ، بل اصبح خَلَيْفَةَ اللهُ ، وادعى انــه يستمد سلطانه منه مباشرة , وتظهر هذه الفكرة في اللقب الطنان الذي اتخذه الحليفة وهو «ظل الله على الارض». وبدنما كان الحلفاء الأولون عرباً كغيرهم وفي استطاعـــة من شاء ان يتصل بهم وان مخاطبهم بأسمائهم المجردة ، أحاط الحلفاء العباسيون انفسهم بالأبهـــة والمراسم التي كانت تـــلازم اي بلاط طبقي . واصبح الاتصال بهم لا يستم الاعن طريسق عدد من الحجاب . وكان الحليفة لا يزال من الناحة النظرية ، خاضعاً لأحكام الشريعة وهي قانون الاسلام المقدس . إلا ان هذا الحد من سلطانه لم يكن ذا أثر من الناحية العملية ، وذلك لعدم وجود وسلة أخرى لفرضه غير الثورة . وهكذا أصبحت الخلافة العماسمة حكماً مطلقاً يستند الى القوة العسكرية ويدعى لنفسه حقاً إلهياً مقدساً. وكانت الحلافة العباسية أقوى من الاموية من حيث أن العباسين لم يعتمدوا على مناصرة العرب لهم ، الامر الذي جعلهم يفرضون حكمهم دون اللجوء في الغالب الى الحجة والاقناع . وكانوا من ناحية اخرى ، أضعف من الحكومات الشرقية المطلقة من حيث انهم لم يعتمدوا على مناصرة طبقة إقطاعية راسخة وطغمة كهنوتية عريقة .

وكانت الادارة عند العباسين تطورآ للادارة عند الامويين المتأخرين ، واعترف المنصور بدينه الكبير للخليفة الاموى هشام ابن عبد الملك في تنظيم الدولة . الا ان تأثير النظام الفارسي المعمول بِ ايام الساسانيين أخذ يزداد قوة ، وكثير من شعائر العياسين تقليد معتمد للعادات الساسانية التي أصبحت معروفة في هذا الزمن عن طريق الموظفين الفرس وممــــا تبقى من الادب الفارسي . ولم يعد النظام الاداري العباسي قائمًا على التفريق بين العناصر ، أو على أساس طائفي ، بل أصبحت طبقـــة الموظفين الواسعة نضم عدداً من الموالي أكبر بكثير مما كان عليه الحال قبلاً . وأصبح لهذه الطبقة مكانة اجتماعية عالميـة . وأدخل أفراد هذه الطبقة في عدد من الدواوين أو الوزارات بما فيها ديوان العدل ، والجيش والحاتم ، وبيت المال ، والبريد . وكان جيش الموظفين المستخدم في هـذه الدواوين مخضع لاشراف الوزير . وقد أوجد العباسيون وظيفة الوزير ، وربما كانت من أصل فارسى .

وكان الوزير يوأس الجهاز الاداري كله . ولما كان هو الاداة التنفيذية الاولى بعد الحليفة فقد جمع في يده سلطة كبيرة . وكان احد الوزراء الاوائل من أهالي آسيا الوسطى نمن دخلوا حديثًا في الاسلام ، ويدعى خالد البرمكي . ثم شغل الوظيفة نفسها عدد 

. P A - + im

وكان يتعاون على أقامة السلطة في الولايات الامير أو الوالي،

والعامل أو المراقب المالي ، والى جانبهما موظفوهما وجندهما . ومارس هذان نوعاً من الحكم الذاني خاضعاً لمراقبة صاحب البويد الذي كان من واجب ان يبعث بتقارير عما مجدث الى ديوان البويد والاخبار مباشرة .

وفقدت طبقة المحاربين في الجيش ما كان لها من الاهمية، وانقطع عن افر ادها العطاء شيئاً فشيئاً، ولكنه ظل يدفع للجنود النظاميين . وأصبح الجيش يتألف من فرق ندفع لافر ادها الرواتب، وبعض هذه الفرق كانت نظل تحت السلاح، وبعضها كان يتألف من منطوعين يشتركون في حملة واحدة . وكانت نواة الجيش تتألف من الحرس الحراساني المخلص، دعامة الدولة الجديدة . واستخدمت ، خلال فترة من الزمن ، فرق عربية الجديدة . واستخدمت ، خلال فترة من الزمن ، فرق عربية انتخب افر ادها من بين المخلصين للدولة ، وعرفت باسم « عرب الدولة » . لكنها سرعان ما فقدت اهميتها ، وصار اكثر رجال الجيش عبيداً يدربون خصيصاً للجيش، ويعرفون باسم « الماليك» .

ولما كان العباسيون قد وصلواً الى السلطان على رأس حركة دينية ، فقد سعوا الى الاحتفاظ بمناصرة الشعب لهم ، وذلك بالتأكيد على مظهر سلطانهم الديني . ونلاحظ ان الحلفاء العباسيين الاوائل كانوا على الدوام يقربون اليهم زعماء الدين والفقهاء، وانهم كانوا يحرصون كثيراً، بين الشعب على الاقل ، على مراعاة آداب الدين وشعائره . ويقول في هذا ابن الطقطقى « ان هذه الدولة سياسة ممزوجة بالدين والملك . فكان الحيار الناس

وصلحاؤهم يطيعونها تديناً والآخرون يطيعونها رهبة او رغبة و وكان من شأن التنظيم الديني أن ملأ الثغر ةالتي تركها تفكك الوحدة العربية العنصرية ، وان اصبح هو الرابط بين عناصر السكان المختلفة من بشرية واجتاعية . ونتج عن اهتام العباسيين المتعاظم بأمر طابع مجتمعهم وسلطانهم الديني ان اتهموا كثيراً بالنفاق ، كما دفع الحد الشعراء الى ان يقول :

ه با ليت جور بني مروان عاد لنــــــا

ونرى في حياة الامبراطورية العباسية الاقتصادية طبيعة التغييرات التي احدثتها الثورة في اوضح صورها . فقد كان تحت قصرف الامبراطورية موارد غنية . وكان القمح والشعير والارز بحب ترتيبها هي الحاصلات الرئيسية لأودية الانهار العظيمة ، بينا كان التمر والزيتون يؤلفان الم الاطعمة الثانوية . وتوفرت المعادن ايضاً لدى الدولة . فكانت الفضة ترد من الولايات الشرقية وخاصة من هندو كوش حيث استخدم عشرة آلاف من عمال المناجم ، كما يقول واحد من مؤرخي القرن العاشر ، من قبل صحاب رؤوس الاموال . وكان الذهب يرد من الغرب، وخاصة من النوبة والسودان ، والنحاس من منطقة اصفهان حيث كانت مناجم النحاس تدفع في القرن التاسع ضريبة تبلغ خمسة آلاف من مناجم الاحجار الكرية موجودة في نواح كثيرة من الامبراطورية . وكانت الاحجار الكرية موجودة في نواح كثيرة من الامبراطورية .

اما الحشب فكان قليلًا ، إلا انه كان متوفراً ، الى درجة ما، في الشرق . وعن طريق حركة الاستيراد الواسعة كانت المؤن تجلب من الهند وما وراءها .

وقام العباسيون بأعمال الري على نطاق واسع ، فوسعوا مساحة المنطقة المفلوحة ، وعملوا على تجفيف المستنقعات . ويذكر المؤرخون انهم نجحوا في هذا المضار . وزادت الثورة من حقوق الفلاحين الملكية ، واوجدت نظاماً لفرض الضرائب أكثر مساواة ، فأصبح الفلاحون يدفعون نسبة مئوية من المحصول ، بعد الكانوا يدفعون مقداراً ثابتاً منه . و مع هذا فقد ظلت حالة الفلاحين سيئة ، بل زادت سوءاً مع الزمن ، وذلك بسبب استغلال التجار والملاكين لهم ، وبسبب تسخير العبيد في المزارع الكبيرة ، مما ادى الى تدهور احوال العمال الاقتصادية والاجتاعية .

و تَقْسِمُ موسوعة اسلامية من العصر الوسيط الصناعة والمهن الى مجموعتين : أو لاهما رئيسية وهي التي تدخر للناس حاجاتهم الاساسية ، وثانيهما ثانوية او كالية . وتنقسم الاولى الى الطعام والمسكن والملبس . وكانت صناعة الملابس ارقى صناعات الامبراطورية الاسلامية ، وصناعة النسيج أهم الصناعات ، اذا اخذنا بعين الاعتبار عدد المستخدمين في هذه الصناعة وكمية الانتاج . وقد بدأت هذه الصناعة زمن الامويين واتسع نطاقها زمن العباسيين . فصارت تصنع جميع انواع البضائع للاستهلاك المحلي وللتصدير – مثل القطع الصغيرة ، والملابس ، والسجاجيد ، والاقشة المطرزة ، والمفروشات والوسائد الخ ، . وكان الكتان والكيان

يصنع أكثره في مصر، حيث قام الاقباط بدور هام فيصناعته، وذلك في المراكز الرئيسية الثلاثة ، وهي دمياط ، وتنتيس ، والاحكندرية . وكان القطن في الاصل يستورد من الهند الا انه اصبح ، في زمن وجيز ، يزرع في شرق فارس ، وانتشرت زراعته غرباً حتى الاندلس . وتركزت صناعة الحـــرو ، التي اقتبست من الامبراطوريتين البيزنطية والساسانية ، في الولايتين الفارسنتين جرجان وسنستان . أما صناعة السحاد فكانت في كل مكان تقريباً ، إلا ان صناعة طبوستان وارمىنية كانت تعتـ بو أفضلها . وكان تنظيمالصناعة مخضع بعضه لاشراف الدولة ،والبعض الامويين قد أقامت مصانع ومراكز صناعة لانتاج ﴿ الطـراز ﴾ وهو القاش الذي كان يستعمل لصنع ألبسة الحكام والحلل الرسمية التي كانت تخلع على كبار الموظفين وقادة الجيوش وكان نظام الانتاج العادي داخلياً ، فكان في استطاعة الصناع ان يبيعـــوا إنتاجهم إما لوكلاء الدولة أو لأحد المتعهدين الذين كانوا عولونهم . و في بعض الحالات ، كان الصناع يعملون لقاء راتب معين ، وكان الواحد منهم ، على ما بلغنا ، يتقاضى في مصر في القرن التاسع أجراً قدره نصف درهم في اليوم .

وتقول الروايات ان الورق صنع لأول مرة في الصين سنة ١٠٥ ق .م . وفي سنة ٧٥١ ب .م . انتصر العرب عملي بعض الفرق العسكرية التابعة للجيش الصيني شرقي نهر سيحون فكان بين من أسروا عدد من صناع الورق الصينيين ، فأدخلوا صناعة

الورق الى العالم الاسلامي . وفي زمن هرون الرشيد أدخلت صناعته الى العراق . ومع ان استعمال الورق انتشر بسرعة في انحاء العالم الاسلامي ، ووصل مصر في ٨٠٠ م ، والاندلس في سنة ٩٠٠ م ، فقد انحصرت صناعته في البداية في الولايات الشرقية التي استخدمت الورق قبل غيرها من انحاء الامبراطورية . ومنذ القرن العاشر وما بعده نجد شواهد واضحة على قيام صناعة الورق في العراق وسورية ومصر ، وحتى في شبه جزيرة العرب . وعقب في العراق وسابليا . وبين ذلك قيام معامل لصنع الورق في شمال افريقية واسبانيا . وبين مراكز صناعة الورق المعروفة سمرقند ، وبغداد ، وطرابلس من أعمال سورية ، وفاس في مراكش وبلنسية في الاندلس .

وقامت صناعات آخرى من بينها الفخار والمصنوعات المعدنية والصابون والروائح العطرية .

ويسترت موارد الامبراطورية من تجارة المرور ذات الاهمية الحيوية بين أوروبا والشرق الاقصى ، اتساع نطاق التجارة وتقدمها . وساعد على هذا أيضاً توطيد النظام الداخلي واستتباب الامن وانشاء علاقات سامية مع البلاد المجاورة بدلاً من حروب الفتح الدائة التي قام بها الامويون .

كانت تجارة الامبراطورية واسعة النطاق . فكان التجار المسلمون يسافرون من موانى، الحليج الفارسي وهي سيراف والبصرة والابلة ، ومن عدن وموانى، البحر الاحمر ، احياناً ، الى الهند وسيلان وجزر الهند الشرقية والصين فيجلبون الحرير والاطباب والعطور والاختاب والقصدير وغيرها ، وذلك

للاستهلاك الداخلي وللتصدير. وكانت هناك طرق اخرى يسلكها التجار الى الهند والصين تسير براً عبر آسيا الوسطى . ويأتي احد المصادر على ذكر البضائع التي كانت تجلب من الصين : مثل الحرير والبضائع المصنوعة منه ، والآنية والورق والحبر والطواويس والحيول ، والاسرجة ، واللباد ، والقرفة ، والداوند ، والادوات الذهبية والفضية ، والنقود الذهبية والعقاقير ، والانسجة المشجرة ، والاماء ، والحلى ، والاقفال ، ومهندسي الماء والزراعة ، والحجارين ، والمحسيان . وكانوا يجلبون من الهند النمور والفهود والفيلة ، وجلود النمور ، والياقوت ، وخشب الصندل الابيض ، وخشب الأبنوس ، وجوز الهند . ويتضح لنا من قراءة كشوف المسلمين البحرية التي وصلت الينا ان الملاحين المسلمين كانوا قد عرفوا البحار الشرقية معرفة تامة ، وقد استقر بعض التجار من العرب في الصين منذ القرن الثامن للميلاد .

ووجد في اسكندينافيا ، وفي السويد خاصة ، عشر ات الآلاف من النقود الاسلامية تحمل نقوشاً يوجع تاريخها إلى زمن بين او اخر القرن السابع و او ائل القرن الحادي عشر . وهي تعين لنا فترة ازدهار التجارة الاسلامية . وما وجد من قطع النقد على طول مجرى الفولغا ( إتل ) يؤيد ما في المصادر الأدبية من شواهد على قيام تجارة و اسعة بين الامبراطورية الاسلامية وبلاد البلطيق عبر مجو الحزر و البحر الاسود و الروسيا . و اهم ما كان العرب يأخذونه من هذه البلاد هو الفراء والعنبر . وبورد لنا الجغرافي المعربي ، المقدسي ، قائمة شاملة لما كان العرب مجلبونه من هده المعربي ، المقدسي ، قائمة شاملة لما كان العرب مجلبونه من هده المعربي ، المقدسي ، قائمة شاملة لما كان العرب مجلبونه من هده المعربي ، المقدسي ، قائمة شاملة لما كان العرب مجلبونه من هده العرب

البلاد ، يذكر فيها : « السمور والسنجاب وقاقون وفنك ودله والثعالب وخزبوست وخركوش ماون وبربوست والشمع والنشاب والتوز والقلانس وغزا السمك واسنان السمك، وخزميان وكهروا والكيمخت والعسل والبندق وأبوتز والسيوف والدروع والحلنج والرقيق . . . والاغنام والبقر » . ا

ولا يجتمل ان يكون العرب قد وصلوا الى اسكندينافيا ، والارجح انهم كانوا يلتقون مع اهل الشمال في الروسيا حيث كان الحزر والبلغار القاطنون على الفولغا يقومون بدور الوسطاء . وتبدو لنا اهمية التجارة العربية مع الشمال بصورة اوضع في الحقيقة التالية : وهي ان اقدم النقود السويدية المعروفة اساسها الدرهم ، وان كلمات عربية كثيرة موجودة في الادب الايسلندي القديم . وقامت ايضاً بين العرب واهل افريقية تجارة برية واسعة ، واهم السلع التي كان الأولون يجلبونها من إفريقية هي الذهب واهم السلع التي كان الأولون يجلبونها من إفريقية هي الذهب والعبيد . وتوقفت التجارة في بادى الامر مع غرب اوروبا بسبب الفتوح الاسلامية ، لكنها استؤنفت على يسد اليهود الذين كانوا حلقة الوصل بين العالمين المتعاديين . ويقول ابن خرداذبة ، احد جغر افني القرن التاسع ، عن تجار اليهود من جنوب فرنسا: و الذين يتكلمون العربية والفارسية واليونانيسة والفرنكية والاندلسية والصلبية وانهم يسافرون من المغرب ، ومن المغرب ، ومن المغرب الحدم والجوادي الى المشرق براً وبجراً ، بجلبون من المغرب الحدم والجوادي الى المغرب ، ومن المغرب الحدم والجوادي الى المغرب ، ومن المغرب الحدم والجوادي الى المغرب ، ومن المغرب الحدم والجوادي الى المهرب مو المغرب ، ومن المغرب الحدم والجوادي الى المغرب ، ومن المغرب الحدم والجوادي الى المشرق براً وبجراً ، بجلبون من المغرب الحدم والجوادي

<sup>(</sup>١) انظر المقدسني « احسن التقاسيم » تحرير دي غويه ( ليدن،٦٠٦) س ٤٣٣ ــ ٣٢٥ .

والغلمان والديباج وجـاود الخز والفراء والسمور والسيوف، ويركبون من فرنجة في البحر الغربي فيخرجون بالفرما، وبجملون تجارتهم على الظهر الى القازم، وبينها خمسة وعشرون فرسخاً، ثم يمضون ثم يركبون البحر الشرقي من القازم الى الجار وجدة، ثم يمضون الى السند والهند والصين، فيحملون من الصين المسك والعود والكافور والدار صيني، وغير ذاك مما يجمل من تلك النواحي حتى يرجعوا الى القازم. ثم يجملونه الى الفرما، ثم يركبون في البحر الغربي، فربما عدلوا بتجارتهم الى القسطنطينية فباعوها من الروم، وربما صاروا بها الى ملك فرنجة فيبيعونها هناك.

« وان شاؤوا حملوا تجاراتهم من فرنجـــة في البحر الغربي ، فيخرجون بأنطاكية ويسيرون على الارض ثلاث مراحل الى الجابية ، ثم يركبون في الفرات الى بغداد ، ثم يركبون في دجلة الى الأبلة ، ومن الأبلة الى عمان والسند والهند والصن . . . »

واذا كانت الدولة قد اولت الصناعة بعض العناية والتشجيع لأغراض مالية بوجه خاص ، فانها لم تساعد التجارة . وحتى فيما مجتص ببعض الامور مثل المحافظة على الطرق لم تعمل الدولة الا القليل لتنمية التجارة . وعلى هذا كان التجار يضطرون الى الدخول في نزاع دائم مع طبقات الموظفين التي كانت تعتدي على حتوقهم . وكان عمل الدولة في الميدان الاقتصادي مقصوراً في باديء الامر على اصدار قانون يقضي مجطر المضاربات التجارية في اقوات الشعب الضرورية ، الا ان هذا القانون لم ينقذ تنفيذاً فعالاً ، وعهد بتنفيذه الى المحتسب ، وهو احد موظفي المدن ، ووظيفته الاشراف على

الاسواق والتأكد من وجود انواع جيدة من المواد والصناعات ومن استعمال الاوزان الصحيحة . وبدأت الدولة في تاريخ متأخر تتدخل بصورة مباشرة اكثر في التجارة ، وحتى لقد شرعت تتجر ببعض المواد وتحتكرها لنفسها .

وادى نمو التجارة وأتساع نطاقها الى ظهور المصارف وتطورها في القرن الناسع . وفي البدُّ لم تكن النقود الفضة والذهبـــة مستخدمة في الامبراطورية الاسلامية في المعاملات الاقتصادية ، فكان الدرهم الفضي الفارسي متداولًا في الولايات الشرقية ، والدينار البيزنطي الذهبي متداولاً في الغرب. وابقى الحلفاء على هذه العملة ، ولكنهم حددوا وزن الدرهم ، فجعلوه ٢٩٩٧ من الغرام ، ووزن الدينار فجعلوه ٥٣٥٤ من الغرام. وعلى الرغم من المحاولات الكثيرة التي بذلت لتثبيت النسبة بين قيمة كل من النوعين ، فانه كان لا بد من تغيرها عند تغير فسمة المعدن في كل منها . واصبح الصراف جزءً أساساً من كل سوق اسلامي . وتحول الصراف في القرن العاشر الى صير في واسع الاعمال . وكان يسنده - دون شك - اغنماء التحار الذين كانوايستثمرون اموالهم. ونقرأ في المصادر عن مصارف كانت بغداد مركزها الرئيسي، ولها فروع في غيرها من مدن الامبراطورية ، كما نقرأ عن نظام راق للصكوك ( مفردها صك ومنها الكلمة الاحنيية )والحوالات المالية امكن معه كتابة حوالة مالية في بغداد وقيض قسمتها في مراكش. ونقرأ كذلك أن كل تاجر في البصرة ، وكانت المركز الرئيسي للتحارة الشرقية المزدهرة، كان له حساب في احد المصارف،

وان طريقة الدفع كانت بتحرير حوالة مالية لا بالنقد . ووجدت في القرن العاشر مصارف حكومية تحمل اسم ه صيارفة الحضرة ، وهم الذين كانوا يقدمون للحكومة ما تحتاجه الادارة من مبالغ طائلة مقابل رهن الضرائب غير المحصلة . واذكان تقاضي الفائدة المالية محرماً على المسلمين فقد كان معظم الصيارفة من اليهود والمسحىن .

و انعكست الحياة التجارية المزدهرة لذلك العصر على تفكيره وأدبه : فاعتبر التاجر المستقيم مثلًا اعلى للنموذج الحلقي . ويروى عن النبي أقوال مثل : ﴿ التَّاجِرِ الْأُمِينِ الصَّدُوقِ الْمُسَلِّمُ مَعَ السُّهِدَاءُ يوم القيامة ، و « الناجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة » . و يُشْكُ كثيراً في ما ينسب الى الحليفة عمر ومؤداه أنه لا مكان يسره أن يفاحنه الموت فيه افضل من السوق بدنها هو يبيع ويشتري لأسرته . ويشير الجاحظ في مقال له عنوانه ﴿ في مدح النجار وذم عمل السلطان ، الى أن رضا الله عن اتخاذ التجارة وسيلة للحياة يؤيده وقوع اختياره على جماعة قريش التجار وجماله رسالته فيهم . ويشتمل ادب هذا العصر على صور للتاجر المستقيم المشالي وعلى نصائح جمة للذين يستشهرون اموالهم في التجارة ، وبين هذه النصائح قواعد، إحداها تقول بأنه على التاجر الا يضع رأس ماله في أشاء طلب الناس لها محدود ، مثل الجواهر التي لا يطلبها الا اهل البسار ، ومثل الكتب العلمية التي لا يطابها غير العلماء ، وهؤلاء قلة من الفقراء. ولا بد أن تكون هذه القاعدة بعينها قد صدرت عن كاتب ذي خبرة نظرية اكثر منها عملية ، وذلك لان الشواهد بوجه عام على أن الذين كانوا يتعاملون بالسلع الكمالية الشمينة مثل الجواهر والبضائع القطنية الجميلة هم أوفر الناس حظاً من الغــــنى والاحترام .

ونجد منذ الآن ان مؤرخي العرب لا يأنون على نزاعات العرب القبلية الا في النادر . وليس معنى هذا ان هذه النزاعات أخدت بالقوة ، اذ حتى في القرن التاسع عشر حدثت نزاعات في صورية بين قبس وكلب ، بل يعني ان الارستقر اطبة العربية فقدت القدرة على التدخل في الشئون العامة والتأثير فيها ، وان ماكان مجدث فيها من خصومات ونزاعات لم يعد له امحمية كبيرة . ومن الآن فصاعداً صار عرب القبائل يهجرون الامصار ، فعاد بعضهم الى الحياة البدوية ، التي لم مجدث ان هجروها هجراً مطلقاً ، واستوطن الآخون في الاراضي المنزرعة ، وتغير طابع المدينة واستوطن الآخون في الاراضي المنزرعة ، وتغير طابع المدينة سوقاً تجاربة ، وبدأ التجار والصناع في هذه المدن يؤلفون النقابات من اجل تبادل المعونة وللدفاع عن مصالحهم .

بيد أن العرب لم يفقدوا سيادتهم بالكلية . فكانت معظم الوظائف العليا في البداية بيد العرب . وكانت الاسرة العماسية لا

تُزال عربية تفخر بعروبتها ، وكانت اللغة العربية لا تُزال لغية الحكومة والثقافة الوحيدة . وكانت سادة العرب النظرية ما تؤال معترفاً بها ، وقـــد ادت هذه السيادة الى ظهور حركة الشعوبية في الدوائر الادبية والفكرية التي كانت تعرض مطالب غير العرب في المساواة مع العرب. الا أن تغسرًا هاماً أخذ يطرأ على مدلول كلمة « عربي » . . فمنذ الآن لم يعد العرب طبقة وراثية مقفلة بل أصبحوا شعباً مستعداً لقبول اي مسلم يشكلم العربية ، على نحو قريب من منح الجنسية واحداً منهم . واصبح تحرير الموالي الاجتماعي يتم بطريق قبول الحراساني استعراباً تاماً . وكان بساعد على حركة الاستعراب في الولايات الواقعـــة غربي فارس انتشار العرب المسرحين من الحدمة في الجيش ، وسيادة اللغة العربية في المدن وانتقالها منهـــا الى ما حولها من المناطق الريفية . ويشهد على نمو هذه الحركة قيام المسمحيون والبهود في العراق وسوريةو مصر وشمال افريقية اخيراً يتكالمون العربيـــة . وأصبح اصطلاح « عربي » نفسه يقتصر ، حسب الاستعمال الدارج بين العرب ، على الرحل .

وحلت مكان الارستوقر اطية العربية في الامبر اطورية الجديدة طبقة حاكمة جديدة تضم الاثرياء والعلماء. وفي اغلب الاحيات كان الأولون بملكون ثروات طائلة من النقد والاملاك ، جمعوها في اثناء وجودهم في الوظائف الحكومية التي كانت تهيى و لصاحبها، بالاضافة الى ضخامة المرتب ، فرصاً واسعة للكسب الاضافي من التجارة ، واعمال المصارف والصفقات التجارية ، ومن استغلال الارض بامتلاكها او بفرض الضرائب عليها ، او بضهان هند الضرائب . ومن الامثلة على هذا ما جاء في احد المصادر عن شاب كان ينتمي الى اسرة تشغل مركزاً رسمياً . استثمر هذا الشاب مبلغ اربعين الف ديناركان قد ورثها . فصرف ألفاً منها في اعادة بناء ببت متداع تركه له ابوه ، والفين في شراء الاثاث والملابس والأماء وغيرها من وسائل الترف، وأعطى ألفين لتاجر موثوق به ليتاجر له بها ، وأخفى عشرة آلاف في الارض لوقت الحاجة ، واشترى بالعشرين ألفاً الباقية قطعة من الارض يعيش على دخلها . ويتسع المجال هنا لذكر شيء عن مكانة اهال الذمة ، رعايا الامبراطورية من غير المسلمين .

بالغ بعض الكتاب الذين جسّموا تسامح الحكومة الاسلامية غير المشكوك فيه، مع اهل الذمة، فذكروا أنها منحتهم المساواة التامة ، كما بالغوا في الاشادة بوضعهم . والحق ان هؤلاء كانوا مواطنين من الدرجة الثانية . فكانوا يدفعون قدراً من الضرائب أعلى مما يدفعه المسلم ، وكانوا محرومين من الامتيازات، وتعرضوا في حالات قليلة للاضطهاد . لكن وضعهم ، على العموم ، كان أفضل بكثير من وضع تلك الجماعات التي كانت على خلاف مع الكنيسة الغربية في غرب أوروبا في الفترة نفسها . فقد كانوا بارسون عباداتهم بكل حربة ، وكانوا يتمتعون مجقوق الملكية العسادية ، وكثيراً ما كانوا يستخدمون في وظائف الدولة ،

وكانوا في الغالب يشغلون أعلاها . وتسمح لهم بدخول نقـــابات الاستشهاد ، كما انهم لم يتعرضوا للنفي ، في سبيل معتقداتهم وأولى علائم اضمحلال هذه الحضارة القوية كانت في تداعي بناء وحدتها الساسة . وكانت الامبراطورية التي بناها المنصور حتى زمن هرون الرشيد ( ٧٧٦ – ٨٢٩ ) ، الذي يعين لنا من نواح كثيرة الاوج الذي بلغه سلطان العباسين،تبدو وطيدة الاركان على الرغم من الهزات التي كانت تعتريها بسبب الثورات . وحرص العباسيون الاوائل على دوام التحالف بينهم وبين جناح الحركة الذِّي كان يتألف من ارستقر اطبي فارس، والذي أوصل العباسيين الى السلطان ، وبينهم وبين آل برمكمن نبلاء الفرس الذين لعبوا الرشيد حدث اضطراب يكتنف اصوله والظروف التي احساطت به الغموض ، وانتهى بسقوطالبوامكة وضياع سلطانهم واموالهم، والقضاء عليهم فيما أصبح يعرف في التاريخ بنكبة البرامكة . وبعد موت هرون الرشيد تحول الصراع المكتوم بين الامين والمأمون الى حرب اهلية سافرة. وبيناكانت قوة الامين الرئيسية في بغداد، الاهلية بينها ، اعتاداً على بينة مشكوك فيها ، على انها صراع قومي بين العرب والفرس أنتهي بانتصار الفرس . والارجح أنهــا

كانت استمراراً للغزاعات الاجتاعة السائدة في العمد السابق

قومياً ، بين فارس والعراق. وقد فكر المأمون، الذي كان معظم انصاره في الولايات الشرقية، في نقل العاصمة من بغداد الى مرو في خراسان. وقد دفع هذا التهديد لمكانة بغداد الحيوية واسباب عيش اهلها ، سكانها الى الالتفاف حول الامين والاستمانة في الدفاع عنه ضد الغزاة . . ومع ان النصر كان حليف المأمون فقد اظهر حكمة في الابقاء على بغداد كعاصمة للدولة ، وكملتقى للطرق التجارية العظيمة .

ومن ثم وجدت المطامح الارستقراطية والاقليمية الفارسية متنفساً لها في قيام الاسر المحلية الحاكمة . ففي سنة ١٨٠٠ م نجح احد قواد المأمون الفرس ، ويدعى طاهر ، في الاستقلال عن الدولة في شرقي فارس ، واسس حكومة جعلها وراثية في اسرته . وسرعان ما قامت أسر غيرها ، مثل الصفاريين حوالى ١٨٦٧ م والسامانيين حوالي سنة ١٩٩٧ م ، بتوطيد سلطانها في اجزاء اخرى من فارس . وكانت هذه الحكومات محتلفة في طوابعها . فالدولة الطاهرية قامت على اكتاف قائد طموح اتخذ الامارة لنفسه ، ولكنه ظل بوجه عام في نطاق الحضارة الاسلامية العربية . وبينا كان الصفاريون يمثلون فورة حركة فارسية شعبية ، عادت الارستقر اطبة الفارسية الى سلطانها السياسي ، وأصبحت تتمتع مامتيازاتها السائقة كاملة في ظل السامانيين .

اما في الغرب ، فقد بدأ التفكك السياسي قبل ذلك بزمن . فقد كان نقل العاصمة الى الشرق سبباً في اهمال الدولة شؤون الولايات الغربية . وادى هذا في النهاية الى ضياع سلطانها في هذه

الولايات. واستقلت إسبانيا في سنة ٧٥٦م، ومراكش في سنة ٧٨٨م وتونس في سنة ٨٠٠ م نحت حكم اسر محليـة . وانفصلت مصر عن الدولة في سنة ٨٦٨ م ، وذلك عندما نجح احمد بن طولون ، وهو مملوك تركي أرسل من بغداد إلى مصر ، في الاستقىلال عن الدولة . وفي توسيع ملكه عقب ذلك مباشرة وذلك باستبلائه على سورية . وتلا سقوط الطولونيين قيامُ اسرة حاكمة تركية اخرى في مصر . ونتج عن قيام حكومة مستقلة في مصر تخضع لها سورية معظم الوقت ، وجود منطقة محايدة بين سورية والعراق اتاحت للقبائل العربية في الشام وعلى تخومها ان تستعيد استقلالهـــا الذي فقدته بعد سقوط الدولة الاموية . بل استطاعت هذه القبائل احيانا ان تستولي على المدن في فتراتضعف الدولة العسكري او تفككها وان تقيم اسراً حاكمة لامعة على الرغم من قصر مدة حكمها ، مثل اسرة الحدانيين في الموصل وحلب في القرن العــــاشر . وأصبح سلطان الحُليفة المباشر يقتصر على العراق . وكان عليه ، فيما يختص بباقي انحاء الامبراطورية ان يكتفي بجزية تدفع له في المناسبات ، وان يقنع باعتراف الاسر الوراثية المحلية به اعترافاً اسمياً، فيذكر اسمه في خطبة الجمعة وتضرب النقود باسمه .

وطوال احتفاظ بغداد بالسيطرة على طرق النجارة الحيوية التي تسير عبوها ، لم يقف التفكك السياسي عائقاً في طريق توسع الحياة الاقتصادية والثقافية ، بل يظهر في بعض الاحيان انه ساعد عليه . غير انه سرعان ما ظهرت تطورات اخرى اشد خطراً ، وتقلص سلطان الحليفة في بغداد نفسها. وادى ترف البلاط المفرط

وتضحم طبقة الموظفين الى حدوث اضطراب مالي ونقص في النقد. وزاد في حدة الازمة خلو المناجم من المعــــادن او وقوعها في ايدي الغزاة .

ووجد الحلفاء علاجاً للازمة في تضين موارد الدولة ، واصح الحكام المحليون آخر الامر هم جامعي هذه الموارد . وكان عليهم ان يدفعوا للحكومة مبلغاً معيناً من المال ، وأن يصرفوا على جيوش ولاياتهم وموظفيها. فأصبح هؤلاء الموظفون ، أي جامعو الضرائب ، حكام الامبراطورية الحقيقيين ، كما غدوا قواد الجيوش وفقد الحلفاء بالتدريج ، منذ أيام المعتصم (٣٣٨ – ٨٤٢) والوائق في مقدور هؤلاء ، كما حدث كثيراً ، أن يعينوا الحلفاء وأن يعزلوهم . وكان هؤلاء القادة والحرس يتألفون الى حد كبير من المهاليك والاتواك .

وفي سنة ه و م استُحدثت وظيفة « أمير الامراء » او قائد القواد إشارة الى ان صاحبها أعلى مركزاً من باقي القــواد في العاصمة . وأخيراً غزت الأسرة البويهية الفارسية سنة ه ، ه ميلادية التي كانت قد أسست لنفسها حكومة مستقلة في غرب ايران ، العاصمة ، وقضت على ما تبقى للخليفة من علامات الاستقلال . وأصبح الحلفاء ، من الآن فصاعداً ، باستثناء بعض الفترات ، تحت رحمة سلسلة من حجاب القصر أكثرهم من الفرس او الاتراك ، معوا في أيديهم أزمة الحكم ، واستندوا في تنفيذه على ما تحت إمرتهم من جيوش مسلحة . وعلى الرغم من ان الحليفة احتفي طارة من جيوش مسلحة . وعلى الرغم من ان الحليفة احتفي طاحة .

بمكانته كحاكم أعلى للاسلام ، أي كر ئيس للدين والدولة ، وبعبارة أصح بمزيج من الاثنين ، وانه احتفظ بجلال هذا المركز ، فان كان قد فقد سلطانه الحقيقي . وليس تقليده السلطة للقواد والحكام سوى اعتراف رسمي شكلي بما جرت عليه العادة .

## الفصل المادس ثورة الاسلام

« وذات مرة نزلت الى أحد شوارع بغداد العامرة بالحركة حيث كانت الجماعات تهلل فرحة بالعمل الجديد . . . » ( رامبو : الاضواء )

كان من شأن التطور الاقتصادي السريع الذي حدث في الشهرق الأدنى والاوسط خلال القرون التي عقبت قيام الحلفاء العباسيين أن تعرش البناء الاجتاعي للامبر اطورية لسلسلة من الازمات والضائقات الحطرة تولقد منها كثير من حركات التذمر والثورة السافرة خد النظام القائم . وترجع هذه الحركات الى أصول أهمها الاقتصادية والاجتاعية، وكانت لبعضها صبغة قومية . وعلى الرغم من تباين أسبابها وظروفها فقد كانت تشترك في انها كامها تقريباً ظهرت متشحة بثوب ديني . فكان كلتها أوجد السخط او تضارب المصالح حزباً اسلامياً ، جعل هذا الحزب تعاليمه عقيدة ، وأداته طائفة ، ووكيله داعية ، وزعيمه (كما جسرت العادة ) إماماً هادياً او نائباً له . غير ان وصف هذه الحركات العادة ) إماماً هادياً او نائباً له . غير ان وصف هذه الحركات

الحارجة على الدين والمنبئة من اسباب اجتاعية ، بأنها وأوشحة ، او و أفنعة ، كان مدبر و الحطط يخفون وراه ها اغراضهم الحقيقية و المادية ليخدعوا الفئة المتدينة ، ليس الا ضرباً من تشويه التاريخ . فالحكومة الاسلامية التي ولدت من جماعة محمد في المدينة ، والتي غذتها ملكيات الشرق القديمة المقدسة ، كانت من الناحية النظرية ، وفي تصور الناس لها ، حكومة دينية . وكان المصدر الاوحد للسلطان والقانون فيها هو الله ، كما أن حاكمها كان نائب الله على الارض . وكانت العقيدة هي الدستور الاساسي للنظام القائم ، كانت العبادات هي الومز الحارجي المنظور لوحدتها وتماسكها . وكان العمل بوجب هذه العقيدة والعبادات ، مهاكان ظاهرياً ، وكان العمل بوجب هذه العقيدة والعبادات ، مهاكان ظاهرياً ، برهاناً مانعاً على الاخلاص . وكان التدبن عبارة عن قبول النظام ورفضه .

في مجتمع قائم على هذا النحو ، ، يتزج الدين بالدولة في بناء حكومته وفي عقول رجال الدين وإحساسهم بشكل يصعب معه التفريق بينها ، كان لا بد للدين وللقضايا الدينية من ان تلعب الدور الذي تلعبه السياسة في عالمنا الحاضر . وكان لا بد لكل حركة ، مها تكن دوافعها ، من ان تبحث في الدين لا عن قناع لها بل عن تعبير حيوي ضروري واصطلاحات اجتاعية الأماني والإمال التي دغدغتها ، والمظالم التي أذكت حقدها .

وكان على الخلفاء العباسيين ، منذ قيام دولتهم ، أن بواجهوا تهديدات من هذا النوع . ففي سنة ٢٥٧ م قامت في سورية ثورة يؤيد 'محدثوها مطالب الدولة الاموية الساقطة . وظلت سورية تدبن للامويين بالولاء زمناً طويلا. وسايرت هذه الحركة [الثورية] منحى التطور العام ، فأخذ الفريق الموالي للبيت الاموي يتحدث عن شخصية منقذ أموي سيعود يوماً الى العسالم ليقيم فيه الحكم بالعدل . وسرعان ما اظهر الشيعة خيبة أملهم في الحكومة الجديدة التي كانوا قد أسهموا في قيامها . وقام داعية من نسل علي يعرف باسم « محمد ذو النفس الزكية » بتدبير مؤامرة [ ضد العباسين ] باسم « محمد ذو النفس الزكية » بتدبير مؤامرة [ ضد العباسين ] فلسطين أعادها في المدينة ، لكنه 'هزم وقتل في بسنة ٢٩٢ م .

وتفوق هذه الحركات كثيراً من الاهمية سلسلة " اخرى من الحركات قامت في فارس ، ترتبط اصولها بالطائفة التي ظهر منها

العباسيون انفسهم . فقد قام بالثورة العباسية اتحاد من العناصر المناوئية للامويين ، يضم المسلمين المنشقين عرباً وفرساً ، وكان الآخر ون من الطبقتين الارستوقر اطية والدنيا، إلا أن عرى هذا التحالف انفصمت عقب نجاح الثورة ، وعادت عناصره الى صراعها السابق الذي اشتد الآن بسبب خيبة الامل والفشل اللذين منيت بها. وأعدم ابو مسلم الحراساني ، الذي اسهم اكثر من أي فرد آخر في انتصار العباسيين على يد المنصور ، ثاني خلفائهم . وشاركه هـذا المصير آخرون من زعماء هذه الطائفة . وواصل الحلفاء العباسيون اعتمادهم على مناصرة الفرس لهم ، وخاصة الحراسانيين ، التي حلت محل ابي مسلم وأمثاله أسرة البرامكة الارستقر اطية ، التي لعبت خلال حكم عدد من الحلفاء دوراً بارزاً في حباة العاصمة وكفلت للحكومة تأييد الدوائر الفارسية العربقة لها .

ووجد استياء الشعوب المغلوبة متنفساً له في سلسلة من الحركات قامت في انحاء مختلفة من فارس ؛ وكان معظم مناصريها من بين الفلاحين . وكانت هذه الحركات قومية من ناحيتين : الاولى ان الحكم الذي كانوا يقاومونه كان لا يزال عوبياً في نظرهم ، والثانية هي ان الاصول الدينية لأفكارهم وتصوراتهم كانت ايوانية . ذلك ان المان تعاليمهم لم نكن زوادشتية . ذلك ان المتدينين من اتباع دين ايوان الرسمي ، وهم افراد الطبقة الارستقر اطية الحاكمة ، كانوا قد اتحدواموقتاً مع الحكومة الجديدة . ولم يقم امراء فارس ، بحركاتهم الاستقلالية ، وذلك بانشاء إمارات مستقلة في الولايات الشرقية ، الا زمن المأمون . واستقى هؤلاء مستقلة في الولايات الشرقية ، الا زمن المأمون . واستقى هؤلاء

الثوار اكثر الهامهم الديني من إلهر طقات الايرانية القديمة التي كانت عمل الاسلام ثورة الطبقات الدنياو المتوسطة على دولة الساسانيين. وكان اهمهم مزدك ، الثائر الاشتراكي الذي استطاع ، أو كاد ، ان يقضي على الامبراطورية الساسانية في القرن الرابع . وعلى الوغم من ان كسرى انو شروان ، احد أباطرة آل ساسان ، سحق حركة مزدك ، بعد أن سفكت دماء كثيرة ، فان ذكرى هذه الحركة ظلت ماثلة في اذهان الفلاحين ، ولعبت تعاليمها دوراً حيوياً في تكوين حركات دينية اخرى قامت في او اخر العصر حيوياً في تكوين حركات دينية اخرى قامت في او اخر العصر وذكر اه محط أنظار الثوار الفرس الذين ما فتئوا يثيرون قضيته ، ويدعون أنهم ورثته والمطالبون بالأخذ بثأره من الحلفاء الذبن فيدروا به . وكانت هذه الحركات في بداية امرها ايرائية العقائد ، غدروا به . وكانت هذه الحركات في بداية امرها ايرائية العقائد ، فراحت فيا بعد توفيقية ، واخذت تنشر تعاليم هي مزيج من المزدكية والافكار الشيعية المنظرفة . وظل الزرادشتيون المندينون بعيدين عنها او شديدي العداء لها .

واول شخص يستحق الذكر هو البهاء فريد ، وكان في اول امرة من أنباع زرادشت. وقد ظهر في نيسابور حوالى سنة ٩٤٩م وادعى النبوة. وفيا عدا انه قضى خمس سنسين في الصبن ، بقصد التجارة كما يظن ، فاننا لا نعرف الا القليل عن حياته الاولى . ولم تصدر الناومة الرئيسية لحركته عن المسلمين الذين لم يكترثوا لها ، والما عن أتباع زرادشت المتدينين وخاصة الكهنة الذين استنجدوا بالعباسيين لمقاومته ، والذين عملوا اكثر من غيرهم على هزيمته خلال

سنتين من الزمن .

واحدثت وفاة ابي مسلم تغييراً . فان اكثر اتباعه تطرفاً نظموا سلسلة من ثورات الفلاحين كانت في العادة تنادي بأنه لم بحت ، واغا اختفى ، وانه سيعود الى شعبه ، ففي سنة ٢٥٥ م ثار سنباذ ، وهو زميل سابق لأبي مسلم ورباكان مزدكياً . ويظهر انه جاء من قرية قرب نيسابور . وسرعان ما كسب لنفسه كثيراً من الانصاومن بين فلاحي غرب فارس بينهم زراد شتيون و مسلمون ما راقون من العقيدة . وانتشرت حركته بسرعة ، واحتل اتباعه عدداً من المدن . وتقدر المصادر العربية عدد اتباعه بين تسعين ومئة ألف . لكنهم سرعان ما مخزموا حين هاجمهم جيش جرده عليهم المنصور . وقامت بعد سنين ثورة مشابهة بقيادة أحد وكلاه أبي مسلم السابقين ويعرف باسم إسحق الترك ، لأنه كان قد أرسل الشر العقيدة بين أتراك أواسط آسيا . وقضي عليه هو ايضاً . وفي سنة م ٧٦٧ قاد أستاذ سيس ثورة في خر اسان شكات خطراً كبيراً على سلامة الامبراطورية .

وأخطر من هذه الحركات كلها حركة المقنع الذي يشكل بالمحادفة موضوع إحدى القصص في كتاب مور المسمى المحادفة موضوع إحدى القصص في كتاب مور المسمى Lalla Rock و القب بالمقتمع لأنه كان يضع حجاباً على وجهه اليحجب ، كما يقول أتباعه ، النور الذي يشع منه ، أو ليستر قبحه كما يقول أعداؤه . وكان المقنع من الفرس الهراطقة ومهنته غسل الملابس. وبدأ بنشر تعاليمه في مرو ، ثم انتشرت حركته بسرعة في طول خراسان وعرضها ، وفي أواسط آسيا حيث اتخذت من

بخارى معقلًا لها . وهنا أيضاً نرى بعض البيئنة على وجود ارتباط بينه وبين مزدك وأبي مسلم . ووجدت المصادر المتدينة سبيلًا الى اتهامه ، فاتهمته بنشر الاشتراكية في الملكية والنساء وتطبيقها . وعمرت حركته اكثر من سابقاتها ، فاستطاعت البقاء منذ سنة ٧٧٧ الى سنة ٧٨٩ م .

وكانت اهم حركة ظهرت حنى هـذا التاريخ هي حركة بابك ( ٨١٦ – ٨٣٧ ) . واشتهر أمر هذه الحركة في الحــــال بسبب انتشارها وصمودها وقيادتها وتماسكها . وكان بابك من الهراطقة وذا مواهب عسكرية وسياسية عظيمة . وكان معظم اتباعه من الفلاحين الذين استمالهم اليه بجثهوعمله على تقسيم الاقطاعات الكبيوة وتوزيع الارض . وتوجد بعض الشواهد على انـــــه كسب ايضاً مناصرة بعض الدهاقين ، وهم الطبقة الفارسية الحاكمة. وكان هؤلاء قد انحطت منزلتهم عندئذ واصحت لا تفوق منزلة الفلاحين العاديين الا قليلًا . وكان مركز الحركة في آذربيجان الـتي يشير اليها الجغراني ياقوت إشارة لا تخلو من قسوة ، فيقول إنها كانت على الدوام « بـــلاد فتنة وحروب » ` ومن آذربيجان تسربت هذه الحركة الى جنوب غربي فارس حث انضمت المها عناصر كردية وفارسية ، وإلى ولايات مجـــر قزوين في الشهال ، والى أرمينية في الغرب. ويظهر أن بابك عقد في إحدى مراحل حركته تحالفاً مع الامبراطور البيزنطي ضد عدوهما المشترك . وقد جعله وجوده على جانبي الطرق التجارية الشمالية عدواً بالسغ الخطر .

<sup>(</sup>١) انظر ياقوت : معجم البلدان مادة اذربيجان .

ونمكن طوال سبع سنوات من مقاومة الدولة بقوة السلاح، وهزم خلالها أربعة من قواد المأمون. إلا أن التحسن العام الذي طرأ على أمن الامبراطورية زمن المعتصم مكتن الاخير من القيام بعمل عسكري حاسم ضد بابك، فحصر أتباع حركته في آذربيجان وقضى عليهم آخر الأمر.

وكانت ثورة العبيد من الزنوج ، الذين يعرفون باسم الز"نج ، بين سنتي ٨٦٩ و ٨٨٣ م ذات طابع مختلف كل الاختلاف . فقد كان الاسلام مجتمعاً يبيح الرق،ولا يزال كذلك في بعض الانحاء. إلا أن العبيد لم يكونوا ، كما كانت الحال في الامبراطورية الرومانية ،عماد َ الانتاج الرئيسي . فقد اعتمد الانتاج في الامبر اطورية الاسلامية في الغالب على عمل الفلاحين الاحرار وأنصاف الاحرار وعلى الصناع . وكان العبيد يستخدمون بصفة رئيسية في الاعمـــال البيتية والعسكرية . ويعرف الذين كانوا يستخدمون في المصالح العسكرية بالمهاليك . وقد شكل هؤلاء في واقع الامر طبقة عسكرية لها امتبازاتها ، وتمكنت فيما بعــــــد من الهيمنة على شؤون الدولة . واستُخدم العبيد لأغر أضغير التي ذكرناها . فقد استُخدموا للقيام بأعمال يدوية في عـــدد من المشاريع الواسعة كالمناجم والاساطيل وتجفيف المستنقعات ، وغيرها . فان نمو طبقة من الرأسماليين الكبار وملتزمي الاعمال ، تحت تصرف افر ادها رؤوس اموال كبيرة ، ادى إلى شراء العبيد واستخدامهم بأعداد كبيرة في اعمال الزراعة . وكانوا يُحشرون في مساكنهم جماعات . وكان الملاك الواحد أو ملتزم الاعمال بمتلك في الغالب الآلاف

منهم . واكثر العبيد من هذا الصنف من الزنوج . و كانوا 'يجلبون في الغالب من شرقي إفريقية ، إما بطريق الأسر والشراء ، او على شكل جزية تقدمها إحدى الحكومات الحاضعة للامبراطورية .

تلك حال الفلاحين الذين كانوا يستخدمون في سهول البصرة السبخة ، حيث كان أثرياء المدينة يستخدمون ، بشكل لم يسبق له مثيل ، أعداداً كبيرة من العبيد في تجفيف المستنقعات السبخة لجعل الارض صالحة للزراعة، ولاستخلاص الاملاح لبيعها . وكانوا يعملون جماعات يتراوح عدد افراد الواحدة منها بين خمسيئة وخمسة آلاف عبد . وقد ورد ذكر جماعية تتألف من خمسة عشر الف عبد . وكانت احوالهم سبئة الى حد بعيد . فقــد كان عملهم شاقاً ومضياً ، وكان ما يتقاضونه لقاءً عملهم لا يكفي لاعاشتهم ، ويتألف ، كما يذكر مصدر عربي ، من الدقيق والنمر والسويق . وكان كشير منهم من الافريقيين الذين لم يمض وقت طويل على بجهلونها جهلًا تاماً . ويذكر احد المصادر أن زعيمهم كان يستخدم المترجمين للتفاهم معهم . وزعيمهم هــذا فارسي يعرف باسم علي بن محمد ، ادعى بأنه من ذرية على ، وقــد يكون من اصل عربي . وبعد ان قام بعدد من المحاولات الفاشلة لاثارة الفــتن في اماكن محتلفة ، بينها البصرة ، ذهب الى المنطقة السبخة في ايلول(سبتمبر) من سنة ٨٦٩م والحذ ينشر دعوته بين العسد، فأخذ يذكر هم، كما يذكر المؤرخ الطبري ، بما هم عليه من سوء الحــــــــال و وان الله استنقذهم به من ذلك، وانه يريد ان يرفع اقدارهم وعلكهم العبيد والاموال والمنازل ». وتكشف لنا الكلمات الاخيرة عن ضعف في هذه الحركة ؛ إذ لم يكن لها برنامج حقيقي للاصلاح ، كما انها لم تهدف بوجه عام الى الفاء الرق ، بل كانت ثورة قسم من العبيد لتحسين أوضاعهم . وحقق زعيمهم على وعده لهم عندما مكنته الانتصارات التي أحرزها من توزيع من اسرهم من المسلمين عبيداً بين اتباعه .

وحتى هذه الحركة شبه الهمجية تأثرت بالانجاه السائد في المجتمع الاسلامي قأثراً جعلها تبحث عن ثوب ديني . وعلى الرغم من ان صاحب الزنج ادعى أنه من نسل علي فانه لم ينضم الى الشيعة ، بل اتخذ جانب الحوارج دعاة المساواة الفوضويين الذبن اعلنوا فيا سبق ان افضل الرجال هو الاجدر بالحلاقة حتى ولو كان عبداً حبشياً . وطبقاً لتعاليم الحوارج اعتبروا سواهم من المسلمين كفاراً يجوز استرقاقهم أو قتلهم اذا وقعوا في الاسر .

وانتشرت الحركة بسرعة وأخذت جماعات العبيد تنضم اليها واحدة بعد اخرى ويرجح ان العبيد الفارين من المدن والقرى انضموا اليها فيما بعد وانضمت اليها ايضاً جيوش الامبواطورية المؤلفة من المحاربين السود والتي أرسلت لقتالهم ، فوفرت لهم العدة ورجال الحرب ، بينما جلب لهم الامل في الغنيمة اتباعاً من بين رجال القبائل البدوية الضاربة حولهم . ويظهر ان فلاحي هذه المنطقة الاحرار التفوا حول صاحب الزنج تضامناً معه ، على ما يظن ، ضد الملاكين وما لدينا من الشواهد لا يدل على الناطرة الحرة من الحركة كسبت اتباعاً كثيرين من بين العناصر المتذمرة الحرة من

سكان المدن ، على الرغم من ان المصادر تذكر أن اثنين من اعوان علي، صاحب الزنج ، كان أحدهما طحاناً والآخر بائع عصير . وسجل الزنج العسكري حافل بالانتصادات . فقد هز مو الحيوش الامبر اطورية واحداً بعد آخر ، فكثرت أعداد عبيدهم وغنائمهم وخاصة السلاح . وفي تشرين الاول ( اكتوبر ) من سنة الهل البصرة بهجوم معاكس عليهم ، فهز م البصريون . وبعد ذلك بزمن وجيز بني الزنج لأنفسهم عاصمة جديدة تعرف باسم «المختارة» وذلك في بقعة جافة من السهول السبخة . ولا توجد لدينا ، لسو وذلك في بقعة جافة من السهول السبخة . ولا توجد لدينا ، لسو من سنة . ٨٧ م احتل الزنج مينا الأبلة التجاري المزدهر ، وتوسعوا بعد فترة قصيرة الى جنوب غربي فارس واحتلوا مدينة الاهواز .

وهددت هذه الحركة الامبراطورية الآن في الصميم اذ سيطر الزنج على بقاع واسعة في جنوب العراق وجنوب غربي فارس واحتلوا عدد آمن المدن ، واشتد ضغطهم على البصرة ، وهي المدينة الثانية في الولايات الوسطى ، واعترضوا خطوط مواصلات العاصمة نفسها في الجهة الجنوبية الشرقية . وفي ايلول (سبتمبر) من سنة ١٧٨م احتلوا البصرة نفسها. ولكنهم اظهروا حكمة باخلائهم لها عقب احتلالها مباشرة. وكانوا في هذه الاثناء قد ألحقوا الهزيمة بعدد من جيوش الامبراطورية واحتلوا في سنة ١٨٧٨م مدينة واسط وهي احدى العواصم الحربية القديمة . وفي السنة التالية امتدت غزواتهم وهي احدى العواصم الحربية القديمة . وفي السنة التالية امتدت غزواتهم

الى منطقة تبعد سبعة عشر ميلاً عن بغداد . ويعين لنا هذا أوج انتصاراتهم . وبدأ الموفق ، ولي العهد الحازم النشيط وأخو الحليفة بجهز الآن حملة كبرى باهظة التكاليف . ولم يحل شهر شباط (فبراير) من عام ٨٨١ م حتى كان الموفق قد جر د الزنج من فتوحاتهم وحصرهم في المختارة عاصمتهم . ورفض قائدهم عرضاً مغرياً بالامان وبمعاش من الحكومة . وبعد حصار طويل سقطت المدينة على اثر هجوم 'شن عليها في ١١ آب (اغسطس) سنة المدينة على اثر هجوم 'شن عليها في ١١ آب (اغسطس) سنة على مرفوعاً على سارية الى بغداد .

ويظهر ان هذه الحركات ، التي تمثل ثورة الفلاحين في فارس، وثورة العبيد في جنوب العراق ، لم تترك اثراً باقياً في سير التاريخ الاسلامي، كما انها لم تحدث تغييراً اساسياً في بناء المجتمع الاسلامي. ولم تخلف هذه الحركات سوى تيار خفي من التذمر والانشقاق كان يتجلى من وقت الى آخر في حركات عقيمة . الا أن تذمر عامة سكان الامبراطورية المتزايد تجلى في حركة اخرى ذات نتائج اعظم اهمية وأطول بقاء من نتائج سابقاتها، وهي حركة الاسماعيلية التي تفرعت من الشيعة . وقد رأينا كيف تحولت حركة الشيعة في مراحلها الاولى من حزب عربي الى فرقة قوامها الموالي. وكان أول نجاح عظيم أحرزته هو وصول العباسيين الى الحكم . لكن أول نجاح عظيم أحرزته هو وصول العباسيين الى الحكم . لكن هذا النجاح قضى على ما كان للدعاة من نسل محمد بن الحنفية من المسلالة همية . وتوعم الشيعة ، منذ هذا التاريخ ، رجال من السلالة الفاطمية ، اي من ابناء على من ذوجته فاطمة بنت الرسول .

وعرف هؤلاء الزعماء عند اتباعهم بالائة . وكانوا في نظر هؤلاء الاتباع الحلفاء الشرعين الوحيدين . غير ان الحقوق التي اتخذوها فاقت ما ادعاه الحلفاء العباسيون لانفسهم من حقوق . فقد كان إمام الشيعة يدعي الاتصال بالله والعصمة ، ويطالب بطاعة اتباعه دون مناقشة .

فلما توفي الامام جعفر الصادق سنة ٧٦٥ م انقسم اتباعه الى فريقين . والتف كل فريق حول أحد ابنيه ، موسى وجعفر ، وأيد حقه في الحلافة . واعترف اتباع الاول بالأغة من نسله حتى الامام الثاني عشر بعد علي بن ابي طالب . ويعتقدون بان الامام الثاني عشر اختفى في ظروف غامضة وينتظرون رجعته . وتتصف تعاليمهم من ناحية عامة بالاعتدال ، ولم يكن بينها وبين تعاليم السنة كبير اختلاف . وقد وصفهم عالم فرنسي وصفاً اقرب الى البساطة منه الى دقة التعبير بقوله انهم كانوا « فريق المعارضة الملكى » بالنسبة للخلافة العباسية .

وَيُختلف تطور فرقة الاسماعيلية ، التي ورثت طابع الحركة الاولى الثوري المتطرف ، عن تطور الشيعة الاثني عشرية قمام الاختلاف .

ويمكن وصف الفترة الواقعة بين القرن الثامن الميلادي وأوائل القرن التاسع بأنها فترة استعداد نظئم خلالها اسماعيل وابنه محمد وعدد من الأتباع المخلصين بناء هذه الفرقة والدعوة لها . وتختلف تعاليمهم اختلافاً بيناً عن تعاليم السنة ، كما أنها تضم كشيراً من الافكار الافلاطونية الحديثة والهندية . وقد تمكنوا ، من إدخال هذه الافكار بقولهم بمبدأ التفسير الباطني الذي بجعل لكل آيسة

معنيِّين ، أحدهما ظاهر أو حرفي ، والآخر باطن لا يتف عليه الا أهل العلم .

وكانت التعاليم السرية لهذه الفرقة 'تنشر على مراتب من التنشئة ، أشبه بمراتب الماسونية، لا يرقى إلى أعلى مراتبها الا من يتم تحوله الى المذهب الاسماعيلي . وكان من شأن هلذا التنظيم السري أن ساعد الاسماعيلية على البقاء والازدهار على الرغم من يقظة شرطة العباسيين . وكان رمز الفرقة الاسمي هو الامام، وهو زعيم ديني معصوم من سلالة على بن ابي طالب. وفي ظروف معينة كان في استطاعة الامام أن يفوض سلطانه لشخص آخر يتبناه وحياً فيصبح وصياً للامام أو نائباً عنه ، ومجتى له ممارسة اكثر وظائفه لا كلها .

وكانت الضائقة الاجتاعية قد بلغت في بداية القرن العاشر حداً بالغ الحطورة . اذكان السُّخط لا يزال يعتمل في صدور الفلاحين والعبيد المقهورين، كما أن تمركز العمل ورؤوس الاموال المتعاظم كان قد اوجد من بين سكان المدن طبقة عاملة كبيرة متذمرة . وفي سنة ٩٣٠ – ٩٢١ م ادت الاجراءات المالية التي استحدثها الوزير الى قيام حركات شغب في العاصمة طالب مثيروها بالحبز ، كما أدت الى تفاقم التذمر في طول الامبر اطورية وعرضها . ويتجلى موقف العناصر المعدمة من الاسلام على المذهب السني في بضعة أبيات من الشعر كتبها واحد من شعراء هذا العصر :

تلوم على تركي الصلاة حليلتي فقلت اغربي عن ناظري! انت طالق فو الله لاصليَّت ُ لله مفلساً يصلي له الشيخ الجليل وفائــق لاذا أصلي ، أبن بغيي ومنزلي وأبن خيولي والحلى والمناطق ؟ أصلي ولافتر" من الارض يحتوي عليه بيسني ? إنني لمنافق [ الملى . إن علي الله وسمّع لم أزل أصلي له ما لاح في الجو "بارق] السمّان ما استجابت هذه العناصر [ المتذمرة إجميعها لتعاليم دعاة الشيعة . ولا 'يلقي الاسماعيلية أنفسهم ضوءاً كثيراً على تعاليم فرقتهم الاجتاعية . لكن يتضح من تفنيد علماء الدين السنيين لتعاليم الاسماعيلية أن خطر هؤلاء على النظام القائم كان في أساسه اجتاعياً اكثر منه دينياً . وبورد البغدادي العالم الديني وثيقة " زعم أنها اسماعيلية ( ترجمة ا . س . هالكن ) تقول :

« ما وجه ذلك الا ان صاحبهم حرم عليهم الطيبات وخو فهم بغائب لا يعقـــل وهو الاله الذي يزعمونه ، واخبرهم بكون ما لا يرونه ابدا من البعث من القبور والحساب والجنة والنار ، حتى استعبدهم بذلك عاجلًا وجعلهم له في حياته ولذريته بعد وفاتـــه خولاً ، واستباح بذلك اموالهم بقوله : لا أسألكم عليه أجراً الا المودة في القربي (الشورى : ٣٣) فكان امره معهم نقداً وامرهم معه نسيئة . وقـــد استعجل منهم بذل ارواحهم واموالهم على انتظار موعود لا يكون . ٢»

ومع أن هذه الوثيقة غير أصيلة على ما يرجح ألا أنها لا تؤال قيمة لانها تطاهنا على الطريقة التي 'فهم بها هذا الحطر . وكثيراً ما يشير الغزالي ، أحد كبار علما الدين المسلمين ، في الرد على

<sup>(</sup>١) أضيف البيت الاخير الى الاصل. [ المعربان ]

<sup>(</sup>٢) البغدادي ، عبد القاهر : الفرق بين الفرق ص ٢٨٢ .

« فضائح الباطنية » الى ان خطر هـذه الفرقة الرئيسي هو تأثيرها في العامة .

ويبدو ان اكثر اعتاد الاسماعيلية في اوائل حركتهم كان عـــــلى مناصرة الفلاحين لهم . ولكنهم سرعان ما كسبوا اتباعاً الجائز ان يكون الاسماعيلية هم الذين أوجدوا النقابات الاسلامية . الا انه من المؤكد انهم استخدموها كأدوات في تنظيم حركتهم. وقد ظلت تعاليمالنقابات الاسلاميةوبناؤها تحمل تأثيرات اسماعيلية طيلة قرون . ومن التهم المنواترة التي يوجهها خصوم الاسماعيليــة من السنة اليهم هي انهم طبقوا اشتراكية المال والنساء . وتحفظ لنا المصادر العربية وصفاً طريفاً لما قام به احد دعاة الاسماعيلية في منطة\_ة الكوفة حوالي منتصف القرن الناسع . فبعد أن أدخل سكان بعض المـــدن في عقيدته فرض عليهم سلسلة تصاعدية من الضرائب والجبايات، واخيراً فرض عليهم والالفة، وهو ان يجمعوا اموالهم في موضع واحد ، وان يكونوا في ذلك اسرة واحدة ، لا يفضل واحد منهم صاحبه واخاه في ملك بملكه [وتلا قوله تعالى « واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخواناً» وتلاعليهم قوله تعالى : « لو انفقت ما في الارض جميعاً ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم ] ' وعرفهم انـــه لا حاجة بهم الى اموال تكون معهم : لان الارض بأسرها ستكون لهم دون غيرهم . وقال لهم:

<sup>(</sup>١) اضيف ما بين المعقفين الى الاصل .

هذه محنت التي اهتحنتم بها لنعلم كيف تعملون وطالبهم بشراء السلاح وإعداده وذلك في سنة ست وسبعين ومئتين . واقام الدعاة في كل قرية رجلًا مختاراً من ثقاتها بجمع عنده اموال اهل قريته من بقر وغنم وحلى ومتاع وغيره . فكان يكسو عاريهم ، وينفق عليهم ما يكفيهم ، ولا يبقي فقيراً بينهم ولا محتاجاً ضعيفاً . واخذ كل رجل منهم بالانكهاش في صناعته والتكسب بجهده ليكون له الفضل في رتبته . وكانت المرأة تجمع اليها كسبها من مغزلها والصبي أجر نطارته الطير . فيلم يملك احد منهم الاسيفه وسلاحه . فلما استقام له ذلك كله وصبوا اليه ، وعملوا به ، أمر وسلاحه . فلما النساء ذات ليلة معروفة ومختلطن بالرجال . وقال ان ذلك من صحة الود والألفة بينهم . »

ولا توجد في المصادر الاسماعيلية شواهد على ان الاسماعيلية مارسوا اموراً من هذا القبيل . ويبدو من المحتمل ان يكون اتهامهم بالشيوعية انعكاساً لمطامح الاسماعيلية الاجتماعية في التحرر ، ومنحهم المرأة لهذا السبب مركزاً أعلى من مركزها السابق .

وظهرت الحركة للعيان في اوائل القرن العاشر حين قامت بين سنتي ٩٠١ و ٩٠٦ فرق اسماعيلية من طائفة تنتسب للاسماعيلية ، ويعرفون بالقر امطة ،بغز و سورية وفلسطين وشمالي مابين النهرين. وتحفظ لنا المصادر نص دعا كان يردده الاسماعيليون اثناءاحتلالهم للدينة حمص وهو : « اللهم اهدنا بالحليفة الوارث المنتظر ، المهدي، صاحب الوقت ، امير المؤمنين . اللهم املأ الارض به عدلاً وقسطاً

ودمر اعداءه ، اللهم دمر اعداءه ،

وحركة القر امطة التي قامت في ولا يةالبحرين ( الاحساءالحالية) اهم بكثير من الحركة السابقة . فهنالك كانت التربة خصة لنمو الحركات الثورية . فقد كانت منعزلة يصعب الوصول اليها . وكان سكانها خليطاً يضم كثيرين بمن ساهموا في ثورة الزنج. وتمكن دعاة القر امطة في اوائل القرن العاشر من ان يصبحوا القوة المسيطرةفي الولاية ، بعد ان تمكنوا من طرد رجال الدولة في بغــداد . ولم تصلنا ، لسوء الحظ،سوى قلة من الاخبار عن الحكم الذي اقاموه. ومعلوماتنا عنه مستقاة بصفة رئيسية مماكتبه رحّالتــان مواليان للحركة الاسماعيلية زارا هذه المنطقة . ويصف اولهما ، الذي وصل اليها في النصف الثاني من القرن العاشر ، حكومة القر أمطة بأنها نوع من الجمهورية الأوليغاركية ، فحاكمها هو أول بين اكفاء ، ويساعده في الحكم مجلس مؤلف من اتباعه المقربين . ويؤيد هذا الوصف ما يورده اسماعيلي فارسي زار البحرين خلال القرن الحادي عشر . فقد وجد الجمهورية القرمطية لا تؤال مزدهرة . ويقولبانه كان في العاصمة ، وهي الحسا ، اكثر من عشرين الف محارب ، ومجلس يتألف من ستة اشخاص يحكمون بالعــدل والانصاف . وكانوا حين يتحدثون الىالناس يتكلمون بلطفوتواضع.وكانوا لا 'يصلتون و لا يصومون. والمسجد الوحيد الذي كان موجوداً بناه الحجاج من اهل السنة على نفقتهم الحاصة. ولم تكن هناك ضرائب او عشور ( ويذكر الرحالة الاول كثيرًا منها ) . وكان المجلس يمتلك ثلاثين الف عبد كانوا يقومون بأعمال الزراعة .واذا افتقر

الانسان او استدان مالاً كان الآخرون يساعدونه ليستعيد مكانته. وكان الفقر ا، من اصحاب البيوت يتلقون المال من الدولة لاصلاح بيوتهم ، وكانت الحبوب تطحن في طواحين الدولة مجاناً. وكانت المعاملات التجارية تتم باستخدام نقود اصطلاحية لا مجوز اخراجها من البلاد ، ويؤيد ناحية من وصف هذين الرحالتين للحكومة القرمطية ما وجد من نقود قرمطية مضروبة باسم المجلس .

واحرزت الدعوة الاسماعيلية نجاحاً في منطقة أخرى وهي اليمن . فقد انخذها أحد الدعاة في سنة ١٠٥ م مركزاً لنشاطه ، وعظم نفوذه في زمن وجين . ومن اليمن أنفذ هذا الداعية الرسل الى الهند وشمالي افريقية وربما الى مناطق اخرى . واصابت بعثة شمالي افريقية نجاحاً باهراً في تونس حيث استطاعت ان توصل الامام عبيد الله الى كرسي الحكم ، فأصبح اول خليفة فاطمي في شمالي افريقية . وهكذا نوى ان الفاطميين اتبعوا ، من عدة وجوه ، شمالي افريقية . وهكذا نوى ان الفاطميين اتبعوا ، من عدة وجوه ، خطط العباسيين انفسهم في الوصول الى الحكم . واستخدموا في هذا السبيل الدعوة السرية المنظمة لطائفة خارجة على المذهب هذا السبيل الدعوة السرية المنظمة لطائفة خارجة على المذهب السني ، وقاموا بمحاولتهم الحاسمة للقبض على زمام السلطان في احدى و لايات الامبراطورية القاصية . لكنهم اختلفوا عن العباسيين في امرين ربما كانا متداخلين : اولهما انهم لم يتمكنوا حكالعباسيين من بسط نفوذهم على العالم الاسلامي كله ، وثانيهم الى الحكم .

وحكم الحُلفاء الفاطميون الاربعة الأولون في الغرب فقط ، حيث واجهتهم مصاعب عدة ، فقد كان تأسيس دولة واسرةحاكمة

يتطلب اشياء تختلف عما تتطلبه طائفة ثورية معارضة للحكم القائم ؟ كما انهم واجهوا ، منذ بداية حكمهم ، فئات متطرف التهمتهم بالانحراف عن المادي، الاسماعيلية والتحول عنها ، واشتكوا فما بعد مع قرامطة البحرين للأسباب ذاتها . وقــد تم توسع الاسرة الجديدة نحو الشنرق بعد محاولات ثلاث فاشلة قام بها المعز لدين الله الذي فتح مصر في سنة ٩٦٩ م . وسبق فتحمّها دور استعــداد طويل قام بالتمهيد للفتح خلاله الرسل والدعاة السريون الذين شلوا مقاومة المصريين وتصادم الفاطميون ، عقب الفتح، معالقر امطة الذين شكلوا في وقت ما خطراً حقيقياً يتهـدد الحكم الجديد . ويظهر ان القرامطة عادوا فيما بعد الى ولائهم السابق للفاطميين . واخلص في خدمة المعز رجلان شهيران . واولهما هو قائده جوهر ، وهو مملوك اوروبي الاصل ، ويعد فاتح مصر الحقيقي . وقد قام بيناء مدينة القاهرة لتكون عاصمة للفاطمين ، كما بني الجامع الازهر ليكون مركزاً لنشر عقيدتهم . ومنذ تحول الازهر بعد ذلك بقرون الى الدراسات السنية ظل حتى يومنا الحــــاضر احد المراكز الرئيسية للفكر الاسلامي والحياة الاسلامية الدينية . ورجل المعز الآخر هو يعقوب بن كاس ، وهو يهودي بغــدادي تحولالي الاسلام وانضم الى المعز في تونس؛وساعده قبل فتحه لمصر وبعده . وكان يعقوب عقرياً مالماً قام بتنظيم الضرائب وتنسق نظام الحدمة المدنية الذي ظل نافذًا طوال حكم الفاطميين .

وسرعان ما قام الفاطميون بتوسيع رقعة دولتهم، ففتحوا فاسطين وسورية وبلاد العرب، ففاق سلطانهم ونفوذهم خــلال

تلك الفترة ما كان للخلفاء من سلطان ونفوذ . وكان حكم المستنصر (١٠٣٦–١٠٩٤) الاوج الذي بلغه حكم الفاطميين لمصر. فقد كانت الامبر اطورية الفاطمية في عهده تشمل شمالي افريقية جمعے ، و و قلبہ ، و مصر ، و سوریہ وغرب شبہ جزیرہ العرب. ونجح أحد قواد الفاطميين بين سنتي ٢٠٥٧ و ١٠٠٧ م في اخضاع بغداد نفسها واعلان سيادة الحُليفة الفاطمي من منابر العاصمة العباسية . غير انه أخرج منها في السنة التالية . وبعد هذا التاريخ اضمحل الفاطميون. وبدأ تدهور سلطانهم أولاً في ميدان الحدمة المدنية ، ذلك التدهور الذي ادى الى قيام سلسلة متتابعة من الحكام العسكريين المستبدين الذين سيطروا على العاصمة ، كما فعل أمثالهم في بغداد خلال فترة من الزمن . فلما ُجر"د الحُلفاء الفاطميون من سلطاتهم الهائلة ، وأنزلوا الى مرتبة دُمى عــاجزة يسيرها الامراء ، فقدوا مناصرة رجال طائفتهم لهم . واخيراً قام صلاح الدين الايوبي بالغاء حكمهم واءادة المذهب السني الى مصر. ومختلف حكم الفاطميين لمصر في اوجـــه عن حكم الدول التي سبقتهم في عدد من الامور: فقد كان على رأس الدولة الفاطمية إمام معصوم ، وهو حاكم مطلق يستند في سلطانه الى حق وراثي مقدس اكتسبه بانتسابه الى أسرة اختارها الله للامامة . وكانت حكومته مركزية ذات وظائف طبقيـــة ، وكانت تنقسم الى ثلاثه فروع : أحدها ديني ، والآخر عسكري ، والاخير مدني . وكان الاخيران خاضعين لاشراف الوزير ، وهو موظف مدني خاضع للخليفة . اما الفرع الديني فكان يتألف من هيئة من

الدعاة مختلفي المرأتب ، ويقوم عليهم كبير الدعاة (داعي الدعاة ) وكان الاخير شخصية سياسية ، ذات نفوذ بالغ . وكان هـذا الفرع يقوم على توجيه مدارس التعليم العليا ، وعلى تنظيم الدعوة للطائفة الاسماعيلية ، ويظهر انه لعب دوراً أشبـ بالدور الذي يلعبه الحزب في الدكتاتوريات الحديثة القائمة على حزب واحد

وكان قسم الدعوة للاسماعيلية يوجه عدداً ضخماً من الدعاة المبثوثين في ولايات الامبراطورية الشرقية ، التي كانت لا تؤال تحت السلطان الاسمي للخليفة العباسي في بغداد . ويمكن الوقوف على فعالية هذه الدعوة في اكثر من ميدان . فالانفجارات المتكررة التي اتخذت من البلاد الممتدة من العراق حتى الهند مسرحاً لها تشهد على نشاط دعاة الاسماعيلية ، في حين ان الحياة الفكرية في العالم الاسلامي كله تشهد بطرق شي على ماكان للدعوة الاسماعيلية من جاذبية وغواية للفئات المثقفة المتطرفة .

فقد كان للأفكار الاسماعيلية تأثير قوي في المتنبي (حوالي ٩٦٤ م) وأبي العلاء المعري (حوالي ١٠٥٧ م) وهما شاعران عظيان من شعراء العرب. وقامت في العراق حركة لجمع المعارف نظمها حماعة يدعون باسم « اخوان الصفا البصريون » فاموا بنشر سلسلة من الرسائل عددها احدى وخمسون تبحث في جميع فروع المعرفة عند أهل زمانهم . وتتسم هذه الرسائل بميل واضح للاسماعيلية . وبالاضافة الى ان هدة الرسائل كانت نقرأ في جميع البلاد من الاندلس الى الهند ، فقد كانت ذات تأثير كبير في الكتاب المتأخرين . وقد ساعد على انتشارها

نظام انشاء حلقات شبه سرية للدرس تحت اشراف اعضاء من جمعية الخوان الصفا .

وكان العهد الفاطمي عهد ازدهار عظيم في التجارة والصناعــة. ففها عدا بضع فترات انتشرت فها المجاءات لعدم انتظام النسل او يسب قيام ثورات عسكرية فقيد كان عصر رخاء كمبر . فقد أدركت الحكومة الفاطمية، من البداية ، اهمية التحارة لرخاء ابن كاس نظاماً تجارياً اتبعه من خلفه من الحكام. وكانت التجارة قبل مجي، الفاطميين ضعيفة محدودة . فعمل الفاطميون على توسيع الزراعة والصناعة وتقدمها. فبدأت في عهدهم حركة تصدير واسعة المنتوجات المصرية . وعملوا بالاضافة الى هـذا على أقامة شبكة واسعة من العلاقات النجاريـة وخاصة مع الهند وأوروبا . ففي الغرب اقاموا علاقات وثيقة ، تعود في تاريخها الى سنيهم الاولى في تونس ، مع الجمهوريات الايطاليـــة وخاصة مع أمالفي وبيزا والبندقية . فكانت المتاجر تسير محملة على ظهور السفن بين مصر والغرب ، كما أن السفن المصرية والتحار المصريين كانوا بوكنون البحر حتى اسبانيا. وكان الميناءان الرئيسيان في المبراطورية الفاطميين هما ميناء الاسكندرية ، وميناء طرابلس من اعمال سورية، وكلاهما كان سوقاً ذات شهرة عالمة . كما أن الاساطيل الفاطمية كانت تسطر على حوض البحر الابيض الشرقي .

 ونجعوا في تحويل التجارة الهندية مع الشرق الاوسط من الخليج الفارسي الى البحر الاحمر وخاصة الى عيذاب ، الميناء الفاطمي الكبير على ساحل السودان . وقاموا بالمتاجرة ايضاً مسع البيزنطيين ومع الدول الاسلامية التي كانت اقل اهمية من هذه الناحية . وحيثا كان التاجر المصري يولي وجهه كان دعاة الاسماعيلية يجدون في اثره ، فأحدث هؤلاء بين مسلمي اسبانيا والهند الهياج الفكري نفسه الذي احدثوه في البلاد الاخرى .

وبانحطاط الحلافة الفاطمية في مهدها اخذت تضعف الصلات بين الاسرة الفاطمية الحاكمة وبين الطائفة الاسماعيلية ، وانفصمت عرى هذه الصلات آخر الامر . وحكم الحلفاء الفاطميون في مصر زمناً آخر ، ولكنهم كانوا خلاله أداة في يد القواد يسيرونهم كايشاؤون . وقضي على الحلافة الفاطمية بعد ذلك. أما في البلاد التي كانت تابعة للخلافة العباسية في المشرق والتي وقعت تحت حكم الاتراك السلاجقة ، فقد المخذت منظمة الاسماعيلية الثورية شكلًا آخر .

## ال**فصل السابع** العرب في اوروبا

«اي أبراج تلك؟ انها شامخة ومتألقة !
 — ذلك هو الحمراء ، يا سيدي ،
 والآخر هو السجد . »
 ( انشودة ابن عمر )

لم يكن العرب قبل الاسلام بجهلون البحر جهلا تاماً. فقد عرف أهل جنوب شبه جزيرة العرب بناء السفن ، وسيروا تجارة بحرية ذات شأن قروناً قبل الاسلام . الا ان عرب الشال ، والحجازيين منهم على الحصوص ، وعرب تخوم سورية والعراق ، كانوا في الدرجة الاولى شعباً برياً بعيداً عن البحر ، وعلى معرفة ضئيلة به او بالملاحة . ومن أبرز خصائص الفتوحات الاسلامية العظيمة أقدرة العرب على تكييف انفسهم لهذا الوجه من اوجه النشاط . فلم تكد تمضي سبن قلائل على احتلال سكان صعراء الجزيرة العربية المعزولين عن البحر لسواحل مصر وسورية حتى الجزيرة العربية المعزولين عن البحر لسواحل مصر وسورية حتى مكنتهم من الوقوف في وجه الاساطيل البيزنطية القوية المدربة ،

ومن توفير شرط اساسي يكفل للخلافة استتباب الامن فيهــــا وتوسعها ، وهو السطرة على البحر الابيض المتوسط .

وأضاف فتح سورية ومصر للبلاد الواقعة تحت سيطرة العرب شريطاً طويلاً من ساحل البحر الابيض المتوسط موانث كثيرة واهله متمرسون بالشؤون البحرية . واصبح العرب الذبن لم يواجهوا حتى الآن سوى جيوش بيزنطية برية مجاربون أساطيل بيزنطية أيضاً . وكان من شأن عودة البيزنطين بطريق البحر الى الاسكندرية واحتلالهم لها لمدة وجيزة في سنة ٦٤٥ م ان نبته العرب الى اهمية القوة البحرية . فاستجابوا بسرعة لهذا المؤثر .

ويرجع الفضل في خلق الاساطيل الاسلامية الى رجلين ، هما الحليفة معاوية ، ووالي مصر عبد الله بن سعد بن ابي سرح . وفي ميناء الاسكندرية وموانى، سورية البحرية حجز العرب وشحنوا بالرجال أساطيل حربية سرعان ما احرزت انتصارات تعادل في شهرتها انتصارات جيوش المسلمين البوية . وفي سنة ٦٥٥ م وقعت اول معركة بحرية عظيمة هزم فيها أسطول اسلامي اسطولاً بيزنطياً يفوقه عدداً قرب ساحل الاناضول .

وعندما نقل العباسيون مركز الحلافة من سورية الى بغداد قل اهتام الحكومة المركزية بالبحر الابيض المتوسط ، الا ان الولاة المسلمين المستقلين في مصر وشمال افريقية احتفظوا لمسدة طويلة باساطيل مجرية مكنتهم من السيطرة على البحر الابيض المتوسط كله وفي الاخبار انه كان تحت امرة الفاطميين لا اقل من خسة آلاف قبطان مجري . وكانت مراكب المسلمين التجارية

المتزايدة تصل ، في اثناء القرن الناسع ، موانىء سواحل البحر المتوسط الحاضعة للمسلمين احدها بالآخر ، وبموانىء المسيحيين في الشال .

وكانت اولى الاعمال الحربية التي قامت بها الاساطيل الاسلامية ، موجهة ضد الجزر البيزنطية وهي قبوس واقريطش ورودس التي كانت بين القواعد الرئيسية للاساطيل البيزنطية في الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط . ويخبونا المؤرخون العرب ان الحلفاء الاولين كانوا يرفضون تجريد حملات بحرية . وينسب المؤرخون الى عمر انه منع قواده من الزحف الى اي مكان قائلاً : « فلا تجعلوا بيني وبينكم ماء من اردت ان اركب اليكم راحلتي حتى اقدم اليكم قدمت . » وفي سنة ٩٠٦ م سمح عثمان ، بشيء من التردد ، لمعاوية بان بوجه اول غزوة الى قبوس . وتكرر بعد هذه الغزوة احتلال العرب لقبوس قبوس . وتكرر بعد هذه الغزوة اخلال الدور الاموي ان واقربطش لآجال قصيرة . واستطاعوا خلال الدور الاموي ان يسيطروا بعض الوقت على جزيرة او شبه جزيرة في مجر مرمرة نفسه ، وان يتخذوا منها قاعدة بحرية لهجوم بري بحري على القسطنطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطية .

وكان احتلال الجزر الشرقية في الغالب قصير الامد وبصورة مؤقتة. اما هجوم العرب على صقلية فقد كان اهم من هذا بكثير. ويرجع الفضل في توجيه الغزوات الاولى لهذه الجزيرة الى معاوية. وقامت هذه الغزوات من الشرق الادنى وليبيا . اما الغزوات التي قامت بعد ذلك فقد جاءت من تونس لا من الشرق ، وساعد على قيامها احتلال جزيرة بانتالويا ١ حوالي سنة ٧٠٠م. ولم تقم اولى محاولات الفتح الاكيدة الاسنة ٧٤٠ م حين حاصر حبيب ابن ابي عبيدة سرقوسة وجمع من اهلها الجزية . لكنه اضطر الى ترك محاولته والرجوع لاخضاع ثورة قام بها البربر في افريقية . وتلا غزوة اخرى قامت بين سنتي ٧٥٧ – ٧٥٣ م دور من السلم المضطرب عقد خلاله عدد من الهدنات بين السلطات البيزنطية في الحزيرة وبين حكام تونس المستقلين في ذلك الوقت .

وبدأ الفتح الحقيقي في سنة ١٨٥ م. ذلك انه لما وجد الاميرال البيزنطي يوفيسيوس نفسه مهدد المقصاص الامبراطور له، لذنب كان قد اتاه لا نعلم شيئاً عن طبيعته، ثار ضد الامبراطور واستولى على الجزيرة. وهرب فيا بعد ، عندما 'هزمت جيوش الامبراطور ، ومعه سفنه الى تونس . وطلب المساعدة من حاكمها زيادة الله الاغلبي، وحرضه على التقدم لفتح الجزيرة. وعلى الرغم مما ابداه حاكم تونس من تردد فقد انفذ اسطولاً يتراوح عدد سفنه مابين سبعين ومئة سفينة فكن رجاله من النزول في مازر سنة ١٨٧ م. وبعد ان احرز المحاربون تقدماً اولياً سريعاً اصابتهم نكسة ، وبعد ان احرز المحاربون تقدماً اولياً سريعاً اصابتهم من المصاعب وبعد ان احرز شيء لم يكن في الحسبان ، وهو قدوم جماعة من المغ المغ سوى حدوث شيء لم يكن في الحسبان ، وهو قدوم جماعة من وفي سنة ١٨٩١ م احسال المسلمون بارم التي اصبحت وظلت بعد ذلك ، عاصمة للجزيرة طوال حكم المسلمين لها .

<sup>(1)</sup> Pantellaria

واستخدمت كذلك نقطـــة ارتكاز لفتوح اخرى . واستمرت الحرب بين الجيوش البيزنطية والاسلامية في البير والبحر على ارض الجزيرة و في داخل ايطاليا حتى سنة ٨٩٥ – ٨٩٦ م . ففي هذه السنة عقد البيزنطيون صلحاً مع المسلمين تخلوا بموجبه بالفعل عن صقلية . وكان المسلمون قــد احتلوا مسينة حوالى سنة ٨٤٣ م ، وتصريانة في سنة ٨٥٨ ، وسرقوسة في سنة ٨٧٨ م . وكانوا في هذه الاثناء قد نزلوا في اراضي ايطاليا ايضاً ، وأقاموا حاميات في باري وطارنت لمدة من الزمن . وهدد الغزاة المسلمون نابـــل باري وطارنت لمدة من الزمن . وهدد الغزاة المسلمون نابـــل ( نابولي ) ورومة وحتى شمال ايطاليا ، واجبروا أحد البابوات على ان يدفع لهم جزية مدة سنتين . وبين سنتي ٨٨٨ و ٩١٥ م الرعب في جوار جليانو الرعب في كامبانيـــا وجنوب لاتيوم . ومن الجائز ان تكون صقلية هي التي انشأت تلك المستعمرة وحكمتها .

وكانت صقلية الاسلامية تابعة في اول امرها لتونس ومرتبطة بها من الناحيتين السياسية والادارية . فلما سقط الاغالبة وحلل محلهم الفاطميون انتقلت السيادة على الجزيرة الى الحلفاء الجدد . وفي بادى و الامركانت الدولة الحاكمة هي التي تعين الولاة على الجزيرة . وفي اوقات الضرورة كان اعيان بلرم ينتخبون واليهم . وبانتقال الفاطميين الى مصر سنة ٧٩٢ م ضعف سلطان الحكومة المركزية ، واصبحت حكومة الجزيرة في واقع الامر وراثية في بيت حسن بن على الكلبي . ويعين حكم الكاسيين الورائي الذي المتد الى سنة ١٠٤٠م الاوج الذي بلغه سلطان المسلمين ونفوذهم امتد الى سنة ١٠٤٠م الاوج الذي بلغه سلطان المسلمين ونفوذهم

في الجزيرة . فقد وجد الرحالة ابن حوقل في القرن العاشر ثلاثمة مسجد في بارم ، وهو شاهد بليغ على اتساع نطاق توغل المسلمين في الجزيرة . ومخبرنا الرحالة الذين جاءوا بعد ذلك عن ازدهار غني في الثقافة العربية والرسائل التي لم يبق منها لسوء الحظ الا القليل .

وسقطت الدولة الكلبية بسبب قيام حرب اهلية بين مسلمي الجزيرة قضت على وحدتها . وبعد فترة قصيرة حكم بلوم خلالها مجلس من الاعيان ، وحكم باقي الجزيرة امراء محليون ، غزا النورمان الذين كانوا في هذه الاثناء قد احتلوا جنوب ايطاليا ، القسم الاكبر من الجزيرة واحتلوه . وفي سنة ١٠٦١ م استولى ر'جار الاول على مسينة . وفي سنة ١٠٩١ م اصبح رجار مجكم كل صقلية باستثناء بضعة مراكز كانت لا تزال في قبضة المسلمين . وفي ظل الحكم النورماني الذي امتد حتى سنة ١١٩٤ م هاجر جزء كبير من الطبقة المثقفة من سكان المدن الى شمال الحروقة ومصر .

وطبق العرب في صقلية معظم مبادى، الحكم التي كانت نافذة في الولايات الشرقية ، واحدثوا تغييراً اجتاعياً هاماً في ملكية الارض وتوزيعها . ويرينا بقاء كثير من الاسماء العربية للأماكن شدة تأثير الاستعمار العربي . وتشهد الكلمات العربية الموجودة في اللهجة الصقلية على اهتام العرب بالزراعة . فقد جلب العرب الى صقلية البرتقال والتوت وقصب السكر والنخيل والقطن . ووسعوا نطاق الارض المنزرعة

باهتامهم بالري . وحتى هذا اليوم لا يزال كثير من الينابيع في صقلية وخاصة في بلرم مجمل اسماء عربية يسهل تمييز اصلها العربي . وقد اختفت تقريباً جميع آثار الحكم العربي ، ولم يبق من الكتب التي ألفوها سوى نتف . ووصلت الينا كتابات اعظم الشعراء العرب وهو ابن حمديس (حوالي ١٦٣٢) فقط في نسخ اسبانية وسورية من اشعاره . وتعود أسباب اختفائها الى خراب المادة المكتوب عليها والى هجرة الطبقات المثقفة عقب الفتح النورماني ، والى اعمال الفاتحين انفسهم التخريبية في الدرجة الاولى .

لكن النورمان كيفوا انفسهم بسرعة للثقافة التي وجدوها في الجزيرة. والعناصر العربية والاسلامية في بلاط النورمان وثقافتهم كثيرة. وقد استخدم رجاد الثاني (١١٣٠ – ١١٥٤)، المعروف بده الوثني » بسبب حبه المسلمين ، جيوشاً عربية ومهندسي حصاد عرباً في حملاته في جنوب ايطاليا ، كما استخدم معاريين عرباً في اقامة مبانيه . وتحمل حلة التتويج الفاحرة التي حيكت في معامل الطراز الملكية في بلرم عبارة بالحط الكوفي وتاريخاً هجرياً وهو ٢٦٥ ( ١١٣٣ – ١١٣٤ ) وعمل رجاد بعادة العرب في وهو مهم الاحتفاظ بشعراء المديح في بلاطه . وحفظ لنا شاعر مسلم متأخر قطعاً من الاشعار العربية التي نظمت في مدح هذا الملك ، ويعيب على مادحيه ان يحطوا من قدر انفسهم بمدح الكفار ويعيب على مادحيه ان يحطوا من قدر انفسهم بمدح الكفار بقوله : « عجل الله بهم الى ألفح ناره المسعرة » . و في بلاط رجاد بقوله : « عجل الله بهم الى ألفح ناره المسعرة » . و في بلاط رجاد كتب الادريسي ، اعظم جغرافي العرب، موجزه الجغرافي الحالد

الذي أهداه الهك النورماني والذي يعرف و بكتاب رجاره. وفي سنة ١١٨٥ م زار الرحالة الاسباني المسلم ابن جبير هدف الجزيرة ، ويشير الى ان الملك غليام (وليم الثاني ١١٨٦-١١٨٩) كان يقرأ العربية ويكتب بها بقوله : « وهو كثير الثقة بالمسلمين وساكن اليهم في احواله ، والمهم من اشغاله ، حتى ان الناظر في مطبخته رجل من المسلمين . ووزراؤه وحجابه . أ » ويشير الرحالة نفسه ايضاً الى انه حتى المسيحيون في بارم كانوا كالمسلمين في قيافتهم ولنهم كانوا يتكلمون العربية . واستمر ملوك النورمان في ضرب نقود تحمل نقوشاً عربية وتواريخ هجرية . وظلل كثير من سجلات الحكومة ومنها سجلات البلاط تدون بالعربية .

وفيا بعد ، وفي ظل الاسرة السوابية التي خلفت النورمان ، حلت اللاتينية محل العربية كلغة رسمية . وترجع آخر وثيقة عربية عربية في صقلية الى سنة ١٢٤٢ م . لكن الثقافة العربية عاشت وازدهرت خلال حكم فردريك الثاني (١٢١٥ – ١٢٠٥م) وساعد على تقويتها اتساع العلاقات بين فردريك والشرق الاسلامي . وحتى في زمن مانفرد ( ١٢٦٦ م ) يمكن تمييز علامات التأثير العربي . وفي معسكر لوكرا المستعمرة الصقلية الاسلامية التي أنشئت في داخل البلاد على يد فردريك الثاني ، كانت لا تزال تقام الصوات الحيس . إلا ان الثقافة القديمة كانت في طريقها الى الزوال . وفي اوائل القرن الوابع عشر قضي على اللغة العربية في الجزيرة ، وفي اوائل القرن الوابع عشر قضي على اللغة العربية في الجزيرة ،

<sup>(</sup>١) رحلة ابن جبير (ط. مصر ١٩٠٨) ص ٣٠٨

بينا قضي على الاسلام اما بطريق هجرة المسلمين منها أو بطريق الارتداد عنه . اما مكانة صقلية كطريق لنقل الثقافة الاسلامية الى اوروبا فهي على العموم أقل شأناً بما يتوقعه المره . واهم ما أحرزته من هذه الناحية يوجع تاريخه الى حكم فر دريك الثاني حين قام عدد من المترجمين ، مسيحيين ويهوداً ، بترجمة مجموعات من المؤلفات العربية إما من الاصل ، او من توجماتها اليونانية ، الى اللغة اللاتينية . وكان من بين هؤلا، ثيودور ، وهو منجم من اصل شرقي قام بترجمة كتب في علم الصحة والبيزرة ، ومنهم ميخائيل سكوت المشهور ، وهو ساحر اسكتلندي انخرط في ميخائيل سكوت المشهور ، وهو ساحر اسكتلندي انخرط في خدمة فر دريك الثاني في صقلية وظل فبها حتى وفاته وآخر مناترجمين الصقليين هو طبيب يهودي اسمه فرج بن سالم قام بترجمة مؤلف طبي عظيم من مؤلفات الرازي للغة اللاتينية للملك شارل الأنجيفي سنة ١٢٨٥ ما

وكانت اعظم فتوح العرب واطولها بقاء في ايديهم فتح اسبانيا . ففي سنة ٧٠٩ م نزل جيش من البوبر في الجزيرة بدعوة من والي ثائر من القوط الغربيين وفي السنة التالية هاجم قائد من البوبر اسمه « طريف » البلاد بين الجزيرة وجزيرة طريف التي لا تزال نحمل اسمه . وشجع نجاح هذه المناوشات التمهيدية طارقا ، مولى موسى بن نصير ، الوالي العربي على افريقية ، فنزل بجيش كبير واستولى على جبل طارق ، وقرطاجنة الجزيرة ، والجزيرة . ثم نوغل في الداخل وهزم جيش القوط ، واحتل قرطبة وطليطلة . وكانت اكثرية الجيش المحارب في اسبانيا حتى الآن من البوبر . الا

ان موسى نفسه وصل في سنة ٧١٢ م على رأس جيش عربي قوي يتألف من ١٠,٠٠٠ مقاتل واستولى على اشبيلية وماردة . ومن ثم أصبح تقدم العرب سريعاً . و في سنة ١٨ ٧ كانوا قد احتلوا الجزء الاكبر من شبه الجزيرة واخــــترقوا جبال البرت ( البرانس ) ووصلوا الى جنوب فرنسا . ولم يمنعهم من مواصلة تقدمهم الا الفرنجة بقيادة شارل مارتل وذلك في موقعة بوانييه سنة ٧٣٢ م . كانت اسبانيا قبل الفتح الاسلامي في حالة من الضعف يرثى لها. ويصف أحد المؤرخين السابقين حالها بقوله : « لم يبق من كل مــا كان لها إلا الاسم فقط. ، فقد كانت فيها طبقة مالكة صغيرة غلك إقطاعات ضخمة من الارض ، والى جانبها كتلة هـائلة من أقنان الارض والعبيد ، وطبقة وسطى محطمة منحلة . وكانت الطبقة الممتازة معفاة من الضرائب وتعيش في بذخ داعر . اما سواهم من الناس فكانوا متذمرين يعضهم الجوع . وبدأ في سنة ٦١٢ م اضطهاد شديد لعدد كبير من اليهـــود من سكان شبه الجزيرة ، فأضف عنصر آخر الى العناصر الكثيرة التي لم تكن تخشى ضاع شيء من وراء حدوث أي تغيير في الحكم ، بلكانت تأمل ان تكسب من ورائه شيئاً كثيراً .

وكان الأقنان المجندون يؤلف ون القسم الاكبر من الجيش القوطي . لكن هؤلاء كانوا لا يعتمد عليهم . وأحدثت انتصار ات العرب الاولى انهياراً سريعاً في بناء الحكومة القوطية الذي كان قد نخره السوس . فقد أضرب الأقنان ، وثار اليهود على حاكميهم وانضموا الى الفاتحين ، وسلموهم مدينة طليطلة .

وكان الحكم الجديد نزيها متسامحاً بحيث جعل المؤرخين الاسبان انفسهم يفضلونه على حكم الفرنجة في الشمال. وأعظم خدمة أسداها للبلاد هي القضاء على طبقة النبلاء ورجال الدين القديمة وتوزيع إراضيهم ، الأمر الذي مكنهم من خلق طبقة جديدة من صغار الملاكب كان لها الفضل الأكبر في إحداث الرخاء الزراعي الذي عم اسبانيا الاسلامية . وتحسنت حال الأقنان كثيراً . اما الطبقة البرجاسية فقد تخلصت من مشاكلها بدخول افرادها في الاسلام بأعداد كبيرة وباختلاطهم بالعرب .

وظل الجنود الفاتحون بعد الفتح في اسبانيا حيث توطنوا وتواوجوا مع أهل البلاد . وتتابعت خلال القرن الثامن موجات جديدة من المهاجرين من شمال افريقية حملت كثيراً من العرب وحتى مزيداً من الافريقين الى شبه الجنوبية . وفي سنة ٧٤١ مكان البوبر من القوة بحيث استطاعوا إشعال نار ثورة عامة في اسبانيا ضد العرب . فأنفذ الحليفة الى اسبانيا جيشاً عربياً اكثره من السوريين بقيادة بلج بن بشر تمكن بسرعة من الحاق الهزيمة بالبوبر . فأقطع أفراده ، مكافأة لهم ،أراضي اسبانيا الواقعة على ساحل البحر الابيض المتوسط . واستوطن المستعبر ون السوريون الجدد طبقاً للنظام المتبع في سورية نفسها ، فعينت بموجبه لكل طائفة من الجند مقاطعة اسبانية . فاستقر جند دمشق في البيرة ، طائفة من الجند مقاطعة اسبانية . فاستقر جند دمشق في البيرة ، وجمس في اشبيلية ، وحمس في اشبيلية ، وقسر بن في جيان . وكانت باجة ومرسية من نصيب جيش مصر . وكان بجري على هؤلاه العرب أصحاب الاقطاعات نظام

الحدمة العسكرية عندما تستدعيهم حكومة قرطبة ، العاصمة العربية لاسبانيا . وكان المفروض ان يعيشوا في أوقات السلم على دخل اراضيهم . إلا ان العرب لم يكونوا حتى ذلك الحين قد اعتادوا الزراعة ، فكان القسم الاكبر من اصحاب الاقطاعات يفضلون الاقامة في عواصم المقاطعات التي تقوم فيها اراضيهم ، والاعتاد في حياتهم على ايرادهم الذي يحصلونه من الاقنان الاسبان او بمن يفلح لهم الارض ويقاسمهم المحصول . والف هؤلاء طائفة جديدة من سكان المدن قوامها طبقة عربية محاربة تعيش على مدخولها ، ويعرف افرادها باسم الشاميين وذلك لتميزهم من المستوطنين القدماء الذين رافقوا حملة الفتح الاولى .

وخلق تعزيز العنصر السوري في اسبانيا نتيجة لهذه الاحداث جواً ملاغاً لعبد الرحمن ، الامير الاموي الذي فر بعد سقوط اسرته في الشرق . وبعد ان مهد عبد الرحمن لنفسه بين جنود بلج ، وغالبيتهم كانوا من انصار الامويين ، نزل في المنكب في سنة ٥٠٧ م . وقمكن بسرعة من هزيمة الوالي الذي كان قد اعترف بسيادة العباسيين ، واحتل قرطبة في سنة ٢٥٦ م واسس في اسبانيا دولة اموية مستقلة امتد حكمها الى سنة ١٠٣١ م .

وكان القرن الاول من حكم الامويين في الاندلس فترة اضطراب شغل خلالها امراء قرطبة بتهدئة البلاد والقضاء على حركات التمرد السافرة والحقية التي قام بها مختلف عناصر الشعب. وكان اكثر العرب يقيمون في المدن ويؤلفون كبار اتباع ارستقر اطية الجند العسكرية . وكانوا في الجنوب الشرقي اقوى

منهم في اي مكان آخر ، وهددوا سلطان الحكومة في الصميم . وبتوقف هجرة العرب خلال القرن الناسع وازدباد الاختلاط بين العرب والاسبان المستعمرين الذين دخلوا في الاسلام ، صعف بالتدريج نفوذ الاسر العربية الكبيرة التي لم تعد في العهد الأموي المتأخر تلعب أي دور بارز في الشؤون العامـــة . وكان البربر يفوقون العرب في العدد وينطوون على خطر أكبر من خطرهم . اذكانوا في زيادة مستمرة نتيجة لامتداد هجرتهم الى أواخر القرن الحادي عشر. وشكاوا في المدن اقليات امتزجت بسرعة بباقي السكان . أما غالبيتهم ، وموطنها الاصلي مناطق مراكش الجبلية، فقـــد فضلت ان تستوطن في ولايات اسبانيــــــا الجباية واجتذبهم اليها تشابه الحياة فيها مع حياتهم السابقة التي تقوم على تربية الماشية والزراعة ، وما يتوفر في هذا النوع من ألارض من مزايا عسكرية . واخيراً كان في اسبانيا الاسبانيون انفسهم من تنظيماً في اسبانياً منها في أي ناحية أخرى من البلاد الحاضعــــة للمسلمين. وكانت سياسة الحكومةنحوهذه الطوائف نزيهة متسامحة. اما ماكان يصببها من ظلم فيعود في الغالب الى امور سياسية . لكن التحول ألى الاسلام ، ألذي تم بدافع الترغيب لا الاجبار ، جرى بسرعة وعلى نطاق واسع.وفي زمن وجيز اصبح المتحدثون بالعربية من الاسبان المسلمين ، احراراً وعتقاء وعبيداً ، يؤلفون القسم الاكبر من السكان . وانتشر اللسان العربي ايضاً بشكل ملحوظ حتى بين اولئك الذين ظلوا على

ولائهم لدياناتهم القديمة . وفي زمن مبكر لا يعدو منتصف القرن التاسع يشير ألفارو ، وهو مسيحي من قرطبة ، بأسف الى هذا قائلًا :

« كثيرون من اهل ملتي يقرأون شعر الهــــرب وقصصهم ويدرسون كتابات علماء الكلام والفلاسفة المسلمين ، لا لمنقضوا أقوالهم وإنما ليتعلموا كيف يعبرون عن انفسهم بالعربية بشكل أكثر دقة وإتقاناً . أين يستطيع المرء اليوم ان يجد رجلًا عادياً يقرأ التعليقات اللاتينية على الكتب المقدسة? من من الناس يدرس الأناجيل والرسل والانبياء ? جميع الشباب النصراني من ذوي المواهب لا يعرفون سوى العربية والادب العـربي ، ويقرأون الكتب العربية والادب العربي ، ويجمعون من هذه الكتب مكتبات ضخمة باهظة النكاليف ، ويعلنون في كل مكان ان الادب العربي جدير بالاعجاب. ولا تكاد تحد من الآلاف منا واحداً يستطيع أن يكتب لصديقه رسالة مقبولة باللغة اللاتينية . ولا 'يحصى عدد من يعبرون عن انفسهم بالعربية وينظمون الشعر العربي بأسلوب فني يفوق أسلوب العرب أنفسهم . » وحـــوالى الوقت ذاته ارتأى كبير أساقفة قرطبة أنه من الضروري ترجمة التوراة الى العربية وشرحها لا لاغراض تبشيرية وإنما من اجل جماعته . وانخرط كثير من النصاري في خدمة الدولة . حتى القد كان الامر أ، الامويون يرسلون اساقفة في بعثـــات ديبلوماسية. ويعرف المتحولون الى الاسلام في التاريخ الاسباني بالمسرتدين ، و ُيطلق عليهم العرب في استخفاف كلمة « المولدون » .

وكان حكم عبدالرحمن الثاني ( ١٨٣ – ١٨٥ ) فترة طويلة من الهدو النسي ، غكن خلالها من أن يعيد تنظيم بملكة قرطبة على يهج الادارة العباسية ، فأوجد مركزية مستبدة ، وبلاطاً يشبه بلاط العباسيين . واشتهر بتشجيعه للآداب ، فجلب من الشرق كتباً كثيرة وعدداً كبيراً من العلماء ، وجدا وثبق الصلات الثقافية بين المسلمين في اسبانيا وبين مراكز الحضارة الاسلامية في الشرق . وكان من أبرز من حضروا من الشرق زرياب ، وهو موسيقي فارسي 'طرد من بلط هارون الرشيد بسبب حسد استاذه له ، والنجأ الى بلاط قرطبة وأصبح المرجع الاخسير في أمور الذوق والازياء في العاصمة الاسبانية . وأدخل كثيراً من فنون الظرف الجديدة غير المعروفة من الحضارة الشرقية ،فتناول مختلف الامور مثل الالحان الموسيقية وارتداء الحلل الجيسة وأكل الهليون .

وفي ظل خلفاء عبدالرحمن تلاشى خطر الفتن الداخلية . فقد الدمج العرب والبربر والاسبان والمسلمون ، وكونوا شعباً مسلماً متجانساً يفخر باستقلاله في الثقافة والسياسة ، وينحو في اتجاهه العام منحى ( اقليمياً ) ايبيرياً أخلف يقوى في كل يوم وأفادت هلده الحركة نحو التوحيد الثقافي والسياسي الكثير من تحول مجرى الحوادث في بداية القرن العاشر . اذ شهدت هذه الفترة قيام الفاطميين في شمال افريقية وتأسيسهم خلافة وعادية على الحلافة السنية ومعادية لها ، وذلك بترؤسهم لحركة ثورية واسعة النطاق تدعو الى التمرد

والعصيان. فدفع هذا عبدالرحمن الى أن يتخذ لنفسه لقب وخليفة هوما يصحبه من أبهة ، ونادى بنفسه مرجعاً أعلى للمسلمين في اسبانيا، محطئاً بذلك آخر ما يربطه بالولا، للشرق. وكان حكم عبدالرحمن الثالث بداية الأوج الذي بلغه حكم الأمويين في الأندلس، كاكان عهده فترة استقرار سياسي وسلئم داخيلي، دان خلالها رؤساء العرب الاقطاعيون، والبوير الجبليون بالطاعة لسلطان الحكومة المركزية. وتلاشت في هذه الفترة المؤثرات الشرقية، وبدأت تظهر حضارة عربية اسبانية متميزة وقع فيها التقليد العربي العربي تحت مؤثرات المحيط المحلي الرقيقة. وفي الوقت ذاته استمرت العلاقات التجارية قائمة مع الشرق. ويدل قيام العلاقات الديبلوماسية مع بيزنطة، على فوة الحكومة الأموية ومركزها الرفيع. وواصل الحكم الثاني ( ٩٦١ – ٩٧٦ م ) مشجع الادب والأدباء، الذي حمع مكتبة عظيمة تضم آلاف المجلدات، ووزيره المنصور حاكم البلاد الحقيقي بوجه خاص، مهمة عبد الرحمن في خلق مركزية الحكم وتوحيد الشعب.

وعندما توفي المنصور خلال حكم هشام ( ٩٧٦ – ١٠٠٨ م )
تفككت عرى وحدة الدولة، فقد أفسح تراخي السلطات المركزي
المجال لظهور المنافسات المكبوتة بدين الطائفتين التاليتين ، وهما
الأندلسية ، وتشمل جميع حكان اسبانيا المسلمين ، وطائفة البربر
حديثي الهجرة من افريقية الى اسبانيا . وفي فـترة الحرب الأعلية
والفتن التي تلت ذلك لعب فريق "ثالث يعرف بالصقاليــة دوراً
خطيراً حاسماً . وكانت كلمة « صقالبة » تطلق في بادي الأمر على

العبيد الذبن هم من اصل اوروبي شرقي ، ثم أصبحت آخر الأمر تشمل من كان منهم من اصل اوروبي وانخرط في خدمة الحليفة . وكان بينهم عدد كبير من الايطاليين وبمن انوا من الشمال من معاقل المسيحيين التي لم يكن قد شملها الفتح بعد . وكان هؤلاء العبيد 'يجلبون في سن مبكرة ، كما كانت غالبيتهم من المسلمين الذبن يتكلمون العربية . وفي منتصف القرن التاسع اصبحوا ذوي الدبن يتكلمون العربية . وفي منتصف القرن التاسع اصبحوا ذوي اهمية متزايدة في الجيش وفي القصر . وبلغ عددهم ، في تقدير أحد المؤرخين ، زمن عبد الرحمن الثالث ، ١٣٧٥٠ عبداً . وأعتق وكان الأمويون قد انخذوا منهم قوة تكبح جماح نفوذ رؤساء العرب الاقطاعيين ، فعينوا كثيرين منهم في مواكز حكومية علير العرب الاقطاعيين ، فعينوا كثيرين منهم في مواكز حكومية عالية وفي قيادة الجيش . الا أن تمردهم وتزاعاتهم مع البربر ساعدت كثيراً على اسقاط الحلافة الاموية .

وكان النصف الأول من القرن الحادي عشر ف ترة تفكك سياسي تجزأت اسبانيا خلاله بين سلسلة من صغار الملوك والامراء يغتمون الى اصول بربرية او صقلبية او اندلسية . ويعرف هؤلاء باسم « ملوك الطوائف » . وتعرضت إسبانيا بسبب هذا الضعف السياسي الى غزو مزدوج : فمن الشمال غزاها المسيحيون يساعدهم الفرنجة ، ومن الجنوب غزاها البربر . وفي سنة ١٠٨٥ اطبقت جيوش الفتح المسيحية الزاحفة على طليطلة التي كان ضياعها بمشابة ضربة مميتة لاسبانيا الاسلامية . لكن على الرغم من ضعف البلاد و تفكرها السياسيين فقد كان عهد ملوك الطوائف فترة ازدهار

وانتهى حكم ملوك الطوائف بقيــام البربر مرة أخرى بغزو اسبانيا من إفريقية . ودخــــل يوسف بن تاشفين ، مؤسس اسرة المرابطين ، إسبانيا بدعوة من الاندلسيين انفسهم لكي يصد خطر المسحمين . فلما هزم المسحمين في سنة ١٠٨٦ م مضى يضم الدويلات الصغيرة الى امبراطورية مراكش . وأفسح المرابطون أنفسهم بدورهم المجال لدولة افريقية جديدة هي دولة الموحدين ، استمر المسيحيون في استرجاع اسبانيا . وفي سنة ١١٩٥ م كسب المسلمون آخر نصر لهم في موقعـــة جرت عند الأوك . ومهدت هزيمة المسلمين في موقعة حصن العقاب في سنة ١٢١٢م لانتصارات مسيحية جديدة بلغت ذروتها في احتلال قرطبة في سنة ١٣٣٦ م، وأشبيلية في سنة ١٢٤٨ م . وتجزأت مملكة المرابطين الي سلسلة جديدة من الدويلات كانت قصيرة العمر . ولم تحل نهاية القرب الثالث عشر حتى كانالمسيحيون قد استعادوا شبه الجزيرة باستثناء و لاية غر ناظة ، بما في ذلك مدينة غر ناطة ، التي ظلت تحكمها دولة اسلامية طيلة قرنين آخرين من الزمن. وهناك ، وفي وهج غروب اسبانيا الاسلامية، قام قصر الحمراء، تلك الاعجوبة الفخمة التي هي آخر وأسمى مظهر لعبقريتها الحلاقة . وفي الثاني من يناير سنـــة ١٤٩٢ م احتلت جيوش قشتالة وأرغون مدينة غرناطة ، وصدر

بعد ذلك بزمن وجيز منشور ملكي يقضي بطرد جميع الكان غير الكائوليك من شبه الجزيرة ، وعاشت اللغة العربية برهة أخرى بين من أجبروا على النحول الى النصرانية . لكن حتى هـــؤلاء أبعدوا الى افريقية في بداية القرن السابع عشر .

وكانت اسبائيا الاسلامية في أوجها مشهداً يدعو الى الفخر . فقــــد أغنى العرب الحياة في شبه الجزيرة في نواح كثيرة : ففي الزراعة أدخلوا الري القائم على أسس علمية وعــدداً من النباتات والاشجار المثمرة الجديدة مثل الحمضات والقطن وقصب السكر والأرز . ويعود اكثر الفضل في ازدهار الزراعة في ظل الحكم ونطورت على ايديهم صناعات كثيرة كصناعــة النسيج والحزف والورق والحرير والفضة وغيرها من المعــــادن . وكان الصوف والحرير ينسجان في قرطبة ومالقــة والمربة، والحزف في مالقة وبلنسية ، والسلاح في قرطبة وطلبطلة ، والجلد في قرطبة ، والطنافس في بسطة وقلسانة ، والورق – والعرب هم الذبن جلبوه من الشبرق الاقصى – في شاطبة وبلنسية . وكان الصناعة الرئيسية . ونقرأ عن وجود ثلاثة عشر الف حائــــك في قرطبة وحدها . وأنشأت اسبانيا الاسلامية تجارة خارجية واسعة النطاق مع الشرق ، فكانت الاساطيل التجارية نخرج من قو اعدها في الفرض الانداسية حاملة حواصل الاندلس الى جميع بلدات البحر الابيض المتوسط. وكَانت أسواقها الرئيسية هي بلدان شمال

افريقية وفي مقدمتها مصر ، والقسطنطينية حيث كان التجار البيزنطيون يشترون الحواصل الاسبانية ويبيعونها في الهند واواسط آسيا . وترينا الكلمات العربية التي لا تؤال مستعملة في امور الزراعـة وفي مختلف المهن مدى قـــوة التأثير العربي . والاصطلاحات العربية الباقية في اللغة الاسبانية في امور الادارة المحلية وفي التعابير العسكرية خير شاهد على قدرة التقليد العربي على الرسوخ . وفي القرن الرابع عشر خلَّـد الملك المسيحي الذي استعاد ﴿ القصر » عمله بنقش بالعربية يقول : ﴿ عَزْ لُولانا السلطان المسجيين لاسبانيا ذات نماذج عربية . وأسهمت الحضارةالاسبانية العربية بقسط عظيم لا سبيل إلى انكاره في الآداب العربية جملة ، كما أن لها مآثر في كل نوع من فروع التقليد العـربي الكلاسكي الذي هي جزء منه . بل كان ما وصل من الـترايف اليوناني الى عرب اسبانيا وخاصة في زمن عبد الرحمن الثاني ، يفوق ما وصل اليهم من مصادر محلية . ووضح التأثير المحلى في ميدان الشعر الغنائي ، فأوجد فيه عرب اسبانيا اشكالاً جديدة لم تكن معروفة لدى المسلمين في الشرق ، وكان لها تأثير كبير في أشعار اسبانسا النصر انية الأولى وربّا ايضاً في آداب بلدان أوروبا الغربية . ولعل أبرز ما ابتدعته اسبانيا الاسلامية هو في الفن وعندسة البناء اللذين احتذبا في الأساس الناذج العربية والبيزنطية الشائعــة في الشرق

Amador de los Rios : Inscriptiones Arabes de أَشَارِ) Sevilla. (Madrid 1875)

الادنى ، ثم تطورا تحت تأثير المؤثرات المحلية الى شي، جديد ذاتي اصيل . ويعين لنا جامع قرطبة المشهور ، الذي وضع أساسه عبدالرحمن الاول ، نقطة البداية في طراز اسباني عربي جديد قدر له فيا بعد ان ينتج روائع مثل برج جيرالدا والقصر في اشبيلية ، والحمراء في غرناطة .

ويتفاوت تقدير المؤرخين الاحيان وحماستهم، كما هو متوقع، لما تركه الاحتلال العربي من آثار باقية في حياة اسبانيا ونظمها . ويسرد العالم الاسباني المعاصر ( سانشز ألبورنز ) في مقال رصين النتائج المضرة الباقية ، في نظره هو ، لسهر اسبانيا الطويسل على حماية الغرب ضد زحف المسلمين ، والمجهود الشاق الذي تكبيدته في سبيل استعادة شبه الجزيرة . وأولى هذه النتائج هي تجزؤ البلاد السياسي . فقد قضت عمليتا فتح شبه الجزيرة ثم استعادتها على وحدتها السياسية التي احرزت قدراً كبيراً من التقدم في ظل الحكم روح الانفصالية الاسبانية القديمة ، وأن تخلفت اسبانيا مراحل وراء باقي اوروبا في مضار التطور السياسي ومركزية الحكم. ورافق هذا التأخر السياسي تأخر اقتصادي أورثها اباه استنزاف قواها في عملية استرجاع البلاد الشافة ، فلم يبق لديها من القوة ،ان كان قد بقي شيء منها ، ما يعينها على الارتقاء بالتجارة والصناعـة اللتين تعطلنا على اي حال بسبب انتقال اسبانيا من محيط البحسر الابيض المتوسط وافريقية ، الذي كانت تابعة له في ظل الحكم العربي ، الى عالم غرب اوروبا . فقد أصبحت في هذا المحيط الجديدُ

بلدًا مستجدًا متخلفاً وراء غيره من البلاد في مضار التطـــور ، ويعيش لسوء الحظ ، على هامش الحياة فيه . ويقول هذا الكاتب اخيراً : « لم يؤخر تأثير الحكم العربي المشؤوم لاسبانيا حياتها الاقتصادية فحسب بل وتنظيمها السياسي ايضاً . وأحدث ، حتى في أدق خلجات النفس الاسبانية، ردود فعل مثقلة بأسوأ الآثار». وظهرت في السانية نتيجة للمجهود الشاق الذي 'بذل الاستردادها عقلية حربية مغامرة ، وضعفُ في الادراك السياسي ، حفزًا الاسمان الى تبديد قواهم في حملات عسكو بة غير مثمرة من اجل التوسع الاستعماري ، بينما احدث طابع الحربالديني تضخماً وبيلًا في رجال الدين والنفوذ الاكليركي اصبح آفة الحيــاة السياسية في اسبانيا . وهناك قالة برددها علماء الاسبان وفحواها أنه بدناكانت حضارة الحُلافة بلا شك غنية منوعة وأغنى في الواقـــع من الاضرار ، لان الجزء الأكبر منها أبعد من البلاد مع العرب الحياة الثقافية التي قامت على الدول المستقلة في الشمال الذي سلم من الفتح ، أكثر مما قامت على ثقافة مسلمي الجنوب الزاهرة. حقاً لقد كان تأثير العرب الدائم في اسبانيا اصغر شأناً منه ، على سبيل المثال ، في فارس . فلا تؤال جميع الالفاظ الاصطلاحية المتصلة بالثقافة والحياة الروحية في فارس ، على وجــه التقريب ، عربية . لكن حتى الكلمات الكثيرة الباقية ذات الاتصال بالحياة المادية ترينا دين اسبانيا الهـام للعرب في المسائل الاقتصادية

والاجتاعية ، والى حد ما في الامور السياسية كذلك . و في ميدان الثقافة ايضاً بجب اعتبار التراث العربي ذا أهمية كبيرة لاسبانيا و في الواقع لجميع غرب اوروبا . فقد كان يؤم اسبانيا مسيحيون ينتمون الى بلاد كثيرة ليدرسوا جنباً الى جنب مع الاسبانيين الوطنيين على اساتذة مسلمين ويهود يتكلمون العربية . وعرف الغرب جزءاً كبيراً من تراث الاغريق القدماء لأول مرة من طريق الترجمات التي وجدت في اسبانيا . وكانت مدينة طليطلة التي استردها الاسبان في سنة ١٠٨٥ اول واعظم مركز لنقل الثقافة من الاسلام الى النصارى في الغرب .

وبقي في طليطة كشير من على المسامين انضافت اليهم في الحال اعداد كبيرة من اليهود لجأوا اليها من الجنوب الواقع تحت سيطرة المسلمين ، والذي أصبح الآن خاضعاً لحكم الموحدين غير المتساكين الذين ادخلوا الاضطهاد الديني العنيف الى اسبانيا الاسلامية ، وأجبروا كثيراً من اليهود على أن يبحثوا الأنفسهم عن مأوى مؤقت في طليطة التي كان يسودها جو اكثر تساكاً . وأخرجت مدارس الترجمة في طليطة خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر ، وخاصة خلال حكم ألفونسو الحكيم ، ملك فشتالة وليون ( ١٢٥٢ - ١٢٨٤) عدداً ضخماً من المؤلفات بينها وجالينوس وابقر اط . وغنيت هذه الترجمة بما أضافه اليها شراحها العرب ومن جا، بعدهم . وكان التراجمة في العادة يعملون بمساعدة مواطنين يتكلمون لغنين ، وكان بينهم كثير من اليهود وعلماء مواطنين يتكلمون لغنين ، وكان بينهم كثير من اليهود وعلماء

اسبانيون وأجانب ، نذكر منهم دومينجو 'جند يسلاني ، وجودة من دخلوا في الاسلام مثل يوحنا الاشبيلي وبطرس الفونسي ، ومتوجمين من بالاد اخرى مثل جيرارد القريموني من ايطاليا ، وهيرمن الدالماطي من المانيا ، وبريطانيين مثل أديلارد أوف بات ودانيال من مورلاي وميخائيل سكوت .

وقد ترك العرب طابعهم في اسبانيا: في فنون الفلاحين و اصحاب المهن الاسبانيين ، وفي الكلمات التي يصفون بها هذه الفنون ، وفي علوم الفن و هندسة البناء ، وفي موسيقى شبه الجزيرة وأدبها ، وفي علوم إرروبا وفلسفتها في العصور الوسطى ، بعد أن أغنوا هـذين الأخيرين بما نقلوه من تراث الماضي باخلاص وزادوا فيه اها بالنسبة للعرب أنفسهم فقد ظلت ذكرى اسبانيا الاسلامية ماثلة بين من نفوا إلى شمال افريقية ، ولا يزال كثيرون منهم بحملون أسماء أندلسية بل ويحتفظون بمفاتيح بيوتهم في قرطبة والشبيلية معلقة على جدران منازلهم في مراكش والدار البيضاء ، ومنذ زمن قريب قام زائو و اسبانيا من الشرق ، مثل الشاعر المصري احمد شوقي والعالم السوري محمد كرد علي ، بتذكير عرب الشرق بمآثر اخوانهم والعالم السوري محمد كرد علي ، بتذكير عرب الشرق بمآثر اخوانهم الاسبانيين العظيمة ، وأعادوا ذكرى اسبانيا الاسلامية الى مكانها الجديرة به في وعي العرب القومي .

## ا**لفص**ل النامن الحضارة الاسلامية

 « والى النان العرب نقلت العلوم من اقطار العالم فازدانت وحلت في الافئدة وسرت محاسن اللغة منها في الشرايين والأوردة » البيروني .

غَت خلال فترة الأوج التي بلغتها الامبراطوريات العربية والاسلامية في الشرقين الادنى والاوسط حضارة زاهرة تعرف عادة بالحضارة العربية . ولم يأت العرب بها معهم من الصحراء جاهزة ، لكن خلقها بعد الفتوح تعاون أمم عديدة من عرب وفرس ومصريين وغيرهم ؛ بل لم تكن اسلامية خالصة ، اذكان بين مبدعها نصارى وجود وزرادشتيون كثيرون . إلا أن أداة التعبير الرئيسية فيها كانت اللغة العربية ، كما أن الاسلام ونظرته الى الحياة سيطرا عليها . وكان هذان الشيئان ، أي اللغة والدين ، اعظم ما قدم العرب الفاتحون الى الحضارة الجديدة الاصيلة التي غت تحت لوائهم .

والعربية احدى اللغات السامية . وهي من عدة وجوه اغناها. وقد كان العرب قبل الاسلام شعباً بدائياً ذا غط في الحياة ضيق بدائي ، وعلى شيء قليل من التعلم او الثقافة الشكلية . ويكاد الا يكون لهم آثار مكتوبة . الا انهم كانوا قد ارتقوا الى لغة شعربة وآثار غنية غنى بارزاً ، وشعر له أوزان متقنة معقددة ، وقافية وصناعة كلامية ، ودقة في الصيغة عريقة صارت الموذجاً لأكثر الشعر العربي فيا بعد . وشعرهم هذا بما فيه من وفرة في العاطفة والحيال ، وقلة محدودة في الموضوعات ، تعبير صادق عن العاطفة والحيال ، وقلة محدودة في الموضوعات ، تعبير صادق عن المرعية من جبال وصحارى ، وبشجاعة رجال القبائل انفسهم ، ويجبن اعدائهم وخستهم . وكما هو منتظر فهو ليس بادب تجريد وفكر خالص .

وجعلت الفتوح اللغة العربية لغة الحكم. وسرعان ما صارت أيضاً لغية ثقافة عظيمة منوعة . وتوسعت اللغة العربية لتسد هاتين الحاجتين بأن استعارت ألفاظاً وتعابير جديدة في أقل الاحيان ، وبأن تطورت من ذاتها في أغلب الاحيان ، فبنت من الاصول القديمة كلمات جديدة ، وجعلت للالفاظ القديمة معاني جديدة ، وكمثال على هذا التطور نستطيع ان نختار الكلمة العربية و بجرد » ، وهي تعبير عن مفهوم لم تكن للعرب قبل الاسلام حاجة اليه بالمرة . وهي اسم المفعول من و جرد » أي عرى ، كما الهرية الهريدة وهي الورقة . وصار للغة التي أوجدت بهذه الطريقة وجريدة وهي الورقة . وصار للغة التي أوجدت بهذه الطريقة

ألفاظ حية واضحة المعــالم ڤوية الصور ، ولكل منها جذور عميقة في ماض وتراث عربين صرفين . ويسرت للافكار ان تصل مدلولاتها الى العقل مباشرة ودون النواء ، عن طريق كلمات بينة مألوفة متغلغلة تغلغلًا غير مقيد الى طبقات الوعي العميقة ومنها . وبقيت اللغة العربية ، وقد غنيت على هــذا الشكل ، الأداة الوحدة الثقافة مدة طويلة بعد سقوط الدولة العربية الصرف.ة . ومع لغة العرب جاء شعرهم كمثال ادبي، وجاء عالم الافكار الـتي يضمها؛ وهو محسوس غير مجرد على الرغم من انه في احيان كثيرة يغدو خفياً كثير الاشارات ، وهو بليغ وحماسي الا انــه ليس من صميم النفس ، كما أنـــه ذو طابع شخصي . ومع انه عامر بالتكرار والعاطفة المتفجرة الاانه ليس شعرا قصصيا ولا يدور حول موضوع واحد ، وهو ادب لوقع الكلمـات فيه والشكل أهمية تفوق اهمية التعبير عن الافكار . وتتجلى الاعجوبة الحقيقية للتوسع العربي في تعريب الولايات المفتوحة اكثر بمــــا تتجلى في حروب الفتح نفسها . فحين حل القرن الحادي عشر اصبحت اللغة العربية ، بالاضافة الى كونها اللغة الرئيسية للتعبير عن امور الحياة اليومية من فارس الى جبال البوت ، الاداة الرئيسية للثقافية ، وحلت محل لغات الثقافة القديمة كاللغة القبطية والآرامية والبونائية واللانبنية . وبانتشار اللغة الغربية اصبح التمييز بين العرب الفاتحين وبين المغلوبين المستعربين وأهمأ قلمل الاهمــة نسدياً . وبدنهاكان جميع الذبن يتكلمون العربية يبدون كأنهم ينتمون الى جاعة واحدة عاد لفظ « العربي » مجدد مرة ثانية بالبدو الذين 'عرفوا به

أصلًا أو أصبح دلالة على رفعة النسب دون ان تكون له قيمـــــة اقتصادية او اجتماعية .

بل إن اللغة العربية أثرت تأثيراً واسعاً في اللغات الاسلامية الاخرى فيا وراء المناطق الواسعة التي تعربت بصورة ثابتة . فالفارسية والتركية الاسلاميتان ، والأردية فيا بعد أيضاً ، ولغة الملابو والسواحلي كلها لغات جديدة تصطنع الحيط العربي وتضم مفردات عربية كثيرة جداً تشبه في كثرتها العناصر اليونانية واللاتينية في اللغة الانجليزية ، وتتناول جميع عالم التصورات والافكار .

ثم إن بقاء اللغة العربية واتساعها يعني شيئاً أبعد من اللغة ذاتها ، فهو مثلًا أبعد اثراً من استمرار استعهال اللغة اللاتينية في الغرب زمن العصور الوسطى . فقد صاحب اللغة ذوق العربي وسنُنتَتُه في اختيار الموضوعات وتناولها . ومما يوضح هذا أن نقارن بين الشعر الذي كتبه الفرس بالعربية حتى القرن الحادي عشر والشعر الذي كتب بالفارسية فيا بعد ، عندما غت في فارس الاسلامية ثقافة اسلامية مستقلة . فالشعر الفارسي العربي بختلف في امور كثيرة ذات شأن عن شعر العرب انفسهم فيا سبق ، ولكنه في اساسه يوافق الذوق العربي ،ولا يزال العرب يعتزون به ويعدونه جزءاً من تراثهم . وهو خالي من الشعر القصصي والغنائي الذاتي الموجود في الشعر الفارسي فيا بعد .

ولم يكن الاسلام، الذي هو وليد بلاد العرب والنبي العربي، منهجاً للاعتقاد والعبادة فقط، بل كان منهجاً للدولة والمجتمــــع

والشريعة والفكر والفن. كان حضارة فيها عامل بوحدها ويسيطر الحضوع للدين الجديد فحسب بل للجماعة \_ وهو من الناحية الفعلية لسلطان الدولة والحليفة . وكان الاسلام في بادى. الامر دلالة على « الجنسة » العربية ثم صار فما بعد دلالة على المواطن ذي المقام الأعلى في الدولة . وكان قانونه هو الشريعة ، وهي القانون المقدس الذي استنبطه الفقها، من القرآن وأحاديث الرسول. ولم تكن الشريعة مجموعة أمْريّة \* للقانون فحسب ، بل كانت في مناحبها الاحتاعية والساسية غوذحاً للسلوك كذلك، ومثلًا أعلى، على الناس والمجتمع أن يسعوا اليه . ولم يعترف الاسلام بأي سلطة تشريعية الخرى ما دام القانون لا يصدر إلا عن الله فقط من طريق الوحي . إلا أن القانون العر في والتشريع المدني وإرادة الحاكم بقيت بصورة غير رسمية ، وكان مجدث أن تنال في بعض الاحيان اعترافاً محدوداً لدى الفقهاء . ونظمت الشريعة ' الموحى بها من الله كل جانب من جو انب الحياة. فبالاضافة إلى العقيدة والعبادة نظمت القانون العام الدستوري والدولي والقانون الحاص الجنائي والمدني. واوضع ما تكون شخصتها المثالية في الناحية الدستورية . فرئيس الجاءة ، بحسب الشريعة ، هو الحليفة ، وهو نائب من الله منشخب ، الماليد العلما في كل الامور العسكرية والمدنية والدينية . ويقوم بواجب الابقاء على تراث الرسول الروحي والمـادي سليماً . ولم يكن

normative \*

للخليفة نفسه سلطان روحي . فكان لا يقدر ان يغير في العقيدة وان يضع عقيدة جديدة . ولم تكن تسنده طبقة كهنوئية ، بسل كانت تساعده طبقة من العلماء ، شبه كهنوئية ، وهم الفقهاء الذين كانت تقتصر سلطتهم على النفسير والتأويل . لكن الخليفة اصبح بالفعل ، منذ ان حل القرن التاسع ، ألعوبة في يد القادة العسكريين والمغامرين السياسيين وفي القرن الحادي عشر ظهر الى جانب الحليفة السلطان كماكم دنيوي ، واقر الفقهاء السلاطين على وضعهم الجديد ، غير راضين ، على أساس الاقرار بالامر الواقع . ويمكن النوي كان يقوم على تنفيذ القانون المقدس ، كانت هنالك محاكم دنيوية غرضها الواضح هو تناول القضايا التي لا تنطوي تحت تشريع القاضي ، ورد المظالم التي تنشأ عن الاستبداد بالسلطة .

وبطبيعة الحال وقعت عاتان الهبتان اللتان فدمها العربي \_ اي اللغة والدين \_ منذ اقدم الازمنة تحت مؤثرات خارجية. وحنى في الشعر الجاهلي والقرآن نجد كلمات دخيلة ؛ وقد تضخم عدد هدده الكلمات في فترة الفتوح. وتبين المصطلحات الادارية من الفارسية واليونانية ، والمصطلحات اللاهوتية من العبرية والسريانية ، والمصطلحات العلمية والفلسفية من اليونانية ، أثر الحضارات القديمة الهائل في الحضارة الجديدة التي كانت على وشك ان تولد. والمجتمع الاسلامي في فترة ازدهار الحضارة كان تطوراً مركباً يضم في ذاته عناصر كثيرة من أصول مختلفة : فكان يضم أفكاراً نصرانية ويبودية وزرادشتية

عن النبوة والدين الشرعي والثواب والعقاب والصوفية ، وأساليب ساسانية وبيزنطية في الادارة والحكم ، ولعل أهمها هو تأثير الحضارة الهلينستية وخاصة في العلوم والفلسفة والفن والعارة بل وفي الأدب الى حد ضئيل . وكان التأثير الهلينستي عظيا الى حد وصف معه الاسلام بأنه الوريث الثالث المتراث الهلينستية الى جانب النصرانية واليونانية واللانينية . لكن هيلينستية الاسلام كانت هلينستية الشرق الادنى المتأخرة التي جعلتها المؤثرات الآرامية والمسيحية شبه شرقية ، والتي هي استمر ارغير منقطع للعالم القديم والمسيحية شبه شرقية ، والتي هي استمر ارغير منقطع للعالم القديم ولم تكن الحضارة الاسلامية ، رغم تنوع اصولها هذا ، مجرد في جميع آلي للثقافات القديمة ، بل هي بالاحرى خلق جديد انبثت في جميع هذه العناصر لتكون حضارة جديد دة اصلة ، وذلك في جميع هذه العناصر لتكون حضارة جديد العملية سمة مميزة لكل مرحلة من مراحل تطور هذه الحضارة .

واعظم مآثر العرب في نظرهم واولها في حساب الزمن هو الشعر مع ما يصحبه من فن الحطابة . وقد كان للشعر قبل الاسلام وظيفة عامة واجتاعية . وكثيراً ماكان يبدو الشاعر ، مداحاً كان او هجنّاة ، ذا أثر سياسي خطير . وفي العهد الاموي جمعت الاشعار التي كانت تتناقل مشافهة ، ومن ثم اتخذت الموذجاً لما احرزهالشعر من تطور فيا بعد . وغني الشعر العربي زمن العباسيين عساهمة عدد من غير العرب فيه وخاصة من الغرس ، الذين كان اول من نبغ منهم بشار بن برد الاعمى الموهوب (توفي سنة ١٨٤٩م) واستطاع نبغ منهم بشار بن برد الاعمى الموهوب (توفي سنة ١٨٤٩م) واستطاع

هؤلاء خلال فترة من الزمن ان يغلبوا ما ادخلوه من موضوعات واشكال جديدة على الناذج الجاهلية وذلك بعد عراك مريو بسين الأقدمين والمحدثين . لكن حتى هؤلاء المجددون انفسهم كانت تقيدهم ضرورة تكييف انفسهم حسب الذوق العربي بين الحكام والطبقة الرفيعة الحاكمة. واستسلموا آخر الامر أمام انتصار حركة كلاسيكية حديثة ،وكان اعظم حاملي لوائها المتذبي(٥٠٥-٩٦٥م)

الذي يعتبره العرب أعظم شعر أثهم .

والقرآن ذاته أول نص في الادب النثري العربي الذي أنتسج في القرون الاولى من الحكم الاسلامي نثرًا مسجوعاً ومرسلًا كان اغنى ما يكون في الادب والرسائل . واعظم كتاب الرسائــل ، بل وأعظم كتاب النثر العربي كان عمرو بن بحر المعروف بالجاحظ ( وتوفى ٨٦٩ م ) . وكان الجاحظ من أعرل البصرة وحفيداً لمملوك أسود؛ ولكن سعة اطلاعه واصالة، وسحر كتابته تجعل له مَكَانَاً فريداً في الآداب العربية . وقد كان العلم والتعلم في الاصل أمرين دينيين. وقد نشأ علمالنحو واللغة من الحاجة الى تأويل القرآن وتفسيره. وكان الورعون من أصحاب المدرسة القديمة في المدينة يقصرون انقسهم على العلوم الدينية البحتة : وهي تفسير القرآن واستنباط المذاهب الاسلامية في الفقه والناريخ الني نبعت من مادة الحديث في التشريع والسيرة . ونما اولهما ، وهو الفقه ، حتى صار مــدونة واسعة مهذبة للشربعة الفقهية . اما الناريخ عند العرب فقــد بدأ بسيرة الرسول التي غنيت في البداية بتدوين أخبار العرب التارمخية

الجاهلية السماعية ، وفيما بعد وبوجه خاص باحتذاء تاريخ ملوك آل ساسان الذي عرفه العرب بطريق الفرس المسلمين . وللعرب حاسة تاريخية قوية . وسرعان ما صاروا يكتبون تواريخ ضخمة متعددة المناهج كالتواريخ العامةوالمحلية وتواريخ الاسر والقبائل والحظط. كتبت على صورة مدونات الحديث ، وتتألف من روايات الووايات الاخبارية والتي كانت احياناً تفسيرية نطورً التــــاريخ الذي بلغ أوجه في تاريخ ابن خلدون ( ١٣٣٢ – ١٤٠٦ ) أعظم مؤرخي العرب ، ولعله أعظم مفكر تاريخي في العصور الوسطى. وقدكان الأدب الديني عرضة لمؤثرات نصرانية قوية وخاصة في الفترة الأولى . ودخل في الحديث كثير من مادة كتب الوحى النصرانية والتلمود . وبــدأ الأدب الديني الحقيقي تحت مؤثرات النصرانية السريانية ، وفيا بعــد ، تحت مؤثرات الفكر اليوناني . وكان المؤثر اليوناني اساسياً في الفلسفة وجميع العلوم: في الرياضيات والفلك والجغرافيا والكيمياء والطبيعيات والتاريخ الطبيعي والطب . وشهد التعلُّم ، بسبب ما بذل من مجهود هائل في ترجمة الكتب اليونانية ، إما مباشرة من الأصل او من ترجمات سريانية، نمو"ًا جديدًا في القرنين التاسع والعاشر . وكانت المدارس اليونانية قد بقيت في الاسكندرية وانطاكية واماكن اخرى، وفي الكلية الفارسية في جنديسابور الـتي أنشأها نساطرة لاجئون من بيزنطة في فارس الساسانية . وبدأت حركة الترجمة في ظل الأمويين عندما

ترجمت بعض المؤلفات اليونانية والقبطية في الكيمياء. وفي عهد عمر الثاني قام ماسرجويه ، وهو يهودي من أهل البصرة ، بترجمة كتب طبية باللغة السريانية الى العربيـة ، فوضع بذلك اسس علم الطب عنـــد العرب . وكان المترجمون في العـــادة نصارى ويهوداً اكتُوهم من السوريين . وكانت التَوجمة في ظل الامويين متقطعة وتقوم على مجهود الافراد ؛ اما في زمن العباسين فقد 'نظمت وظفرت بتشجيع الدولة. وأعظم فترة ازدهرت خلالها الترجمة هي القرن التاسع وخاصة في عهد المأمون ( ١٦٣ - ٨٣٣ ) الذي اسس مدرسة للتراجمة في بغـداد نضم مكتبة وتعنى بشؤونها هيئة نظاميـة . وكان حنين بن اسحق ( ٨٠٩ – ٨٧٧ ) واحداً من اشهر المترجمين ، وهو طبيب نصراني من جنديسابور قام بترجمة كتب جالينوس الستة عشر وفصول ابقراط الطبية ومؤلفات اخرى كثيرة . وتناول مترجمون آخرون الفلك والطبيعيات والرياضيات ومواضيع اخرى . وكانوا يترجمون من اليونانية الى السريانية او كما كان محدث غالباً ، الى العربية . وكان الحلفاء يبعثون العلمـاء الى مختلف النواحي ، وحتى الى بيزنطة ، للبحث عن المخطوطات .

ووضع بعض هؤلاء المتوجمين الأولين كتباً من تأليفهم كانت في العادة مختصرات للاصول اليونانية وشروحاً عليها . الا انه سرعان ما ظهر جيل من المؤلفين المسلمين المبتكرين ، وخاصة من بين الفرس ، مثل الطبيب الراذي ( ٨٦٥ – ٩٢٥ م) والطبيب الفيلسوف ابن سينا ( ٩٨٠ – ١٠٣٧) والبيروني ( ٩٨٣ – ١٠٤٨م) وهو اعظمهم ، وكان طبيباً وفلكياً ورياضياً وطبيعياً وكيميائياً وجغر افياً ومؤرخاً . وكان عالماً متعمقاً مبتكراً وواحداً من اعظم رجال الفكر في الاسلام خلال العصور الوسطى . وفيا يختص بالطب لم يتعرض العرب لنظرية اليونان الاساسية لكنهم أغنوها بملاحظاتهم العملية وتجاربهم الطبية . أما في الرياضيات والطبيعيات فمآثرهم اعظم من ذلك بكثير واكثر اصالة . فقد أدمج الصفر والارقام المعروفة بالعربية ، مع أنها لم تكن عربية في الاصل ، في مادة النظريات الرياضية ، على أيديهم ، ونقلوها من الهند الى اوروبا . وقد تم تطور الجبر والهندسة والمثلثات الى حد كبر على ايديهم .

اما في الفلسفة فقد كان ادخال الافكار اليونانية ذا اهمية عظيمة .. وادخلت اول مرة ، زمن المأمون ، عندما اثرت ترجمات مؤلفات ارسطو في اتجاه الاسلام الفلسفي والديني كله ، كما اثرت في كتابات عدد كبير من المفكرين المسلمين المبتكرين نذكر منهم الكندي ( توفي حوالى ١٥٠٠ م ) وهو بطريق الصدفة العربي الوحيد البحت فيهم ، والفارابي ( توفي ٩٥٠ م ) وابن سينا ( توفي الوحيد البحت فيهم ، والفارابي ( توفي ٩٥٠ م ) وابن سينا ( توفي

١٠٣٧ م ) وابن رشد ( توفي ١١٩٨ م ) ٠

وهناك قالة شائعة جرى الناس على تأكيدها ، وهي انه بينا قام الشرق وحده بحفظ التراث الاغريقي القديم في الفلسفة والعلم فانه تجاهل التراث الادبي والفني الذي لم يعرف الافي الغرب . لكن ، إن صدق بعض هذا القول فلا يصدق كله . إذ أن العرب واصلوا التقليد الاغريقي - الروماني في الفن وهندسة البناء ،

لكنهم ما لبثوا أن حولوه الى شيء غني وغريب . كما قَــُويَ في الاسلام اتجاه الفن البيزنطي نحو المشاهد المعنوبة والشكلية . وأدى انصراف المسلمين عن تصوير الكائنات البشربة في آخر الأمر الى قيام فن ذي زخارف كتابية وهندسية .

وَ دُينِ النَّنِ الاسلامي المؤثِّرات والمآثرِ النِّــــارسيَّة والصِّينيَّة كبير . ففي فنون الزخرفة والصناعة نستطيع أن نتبيَّن بوضوح جانبيُّ الاقتباس والأصالة في الحضارة الاسلامية . فالنــاظر الى جدران قلاع الامويين في سورية وإلى ما كشفته اعمال الحفريات في العراق ومصر من أدوات وغيرها يستطيع أن يتبين كيف قام العرب أولاً باستعارة الأعمال الفنية – بل والفنانين أنفسهم – من الحضارات الاخرى ، ثم كيف اكتفوا بتقليدها ، وأخيراً كيف صهروها وكيفوهاوخلقوا منها شيئاً جديداً أصيلًا منتجاً. فالتحف الحزفية التي عثر عليها في حفائر العراق ، والتي تعود إلى القرن التاسع مشلًا ، تعرض لنا في وقت واحــد استمرار الأساليب البيزنطية والماسانية الى جانب الأدوات المجلوبة من الصين والأدوات التي قلد بها العرب هذه ، وكذلك التحف التي أصابها التطور بفضل التجربة مع الناذج الموروثة والمجلوبة.ولعل أهم مآثر الفن الاسلامي هو الحُزف الجميل ، ذو البريق المعدني ، الذي انتشر في ظـــل الاسلام من الصين الى اسبانيا . وعلى النهج ذات ارتقى رجال الصناعة المسلمون بالفنون المعدنية وفن الحفر على الحشب والتحف العاجية والزجاجية وبالنسيج والسجاد فوق كل شيء . فقد قاموا أولاً باستعارتها من غيرهم ثم قلدوها وأخضعوها لتجاريهم . وأخيراً

تم لهم ابتكار اساليب جديدة ذائية متميزة يسهل التعرف الى انها اساليب اسلامية .

ومن الحضارات القديمة ايضاً جاءت فكرة الكتاب كوحدة مادية تضم مجموعة مجلدة من الصفحات لها عنوان وموضوع ، وبداءة ونهاية، وصارت فيا بعد تشتمل على رسوم وجلود مزخرفة . وكان المؤلف الادبي ينشر في اول الامربطريق المشافهة والالقاء ، وظلت الكلمة المحكية زمناً طويلا السبيل الوحيد المعروف لنشر الكتب . وبتضخم المؤلفات الادبية واتساع مادنها ، اصبح من الضروري اللجوء الى تدوين ملاحظات لم تلبث ان تطورت الى الملاء، ثم الى مسودات ، واخيراً الى الكتاب بصورته الحاضرة . واعان على هذا التطور جلب الورق من الصين في القرن الثامن من طريق اواسط آسيا . وبذلك اتسع انتاج الكتب ودخصت من طريق اواسط آسيا . وبذلك اتسع انتاج الكتب ودخصت بتوسع نطاق الطباعة في الغرب فيا بعد ، ولو ان تأثير استعال الورق كان على نطاق الضباعة في الغرب فيا بعد ، ولو ان تأثير استعال الورق كان على نطاق اضبق .

وادى قبول الاسلام للتراث اليوناني الى قيام نزاع بين اصحاب النزعة العقلية للتعلم الجديد من جهة وبين أصحاب نظرية الجوهر أو الاشراق من مفكري الاسلام من الجهة الاخرى وخلق المسلمون من الفريقين خلال فترة النزاع تقافة غنية منوعة لاكثرها أهمية باقية في تاريخ الجنس البشري . وانتهى النزاع بانتصار وجهة النظر الاقرب الى الفكر الاسلامي البحت . ولما كان الاسلام جماعة كيّفها الدين فقد نبذوا القيم التي كانت تهدد

افتراضاتهم الاساسية ، لكنهم في الوقت ذاته قبلوا نتائجها وارتقوا بهذه النتائج بالتجربة والملاحظة . وكان من الجائز أن تتمخض الاسماعيلية ، وهي ثورة الاسلام التي لم يقيض لها ان تنتهي الى غايتها ، عن قبولها التام للقيم الهيلنسقية 'مبشرة بقيام نهضة انسانية من النوع الغربي وأن تتغلب على مقاومة القرآن باللجوء الى التأويل الباطني ، وعلى مقاومة الشريعة بما يتمتع به الامام من حربة تامة في العمل . لكن القوى التي كانت تعضدها لم تكن كافية ، فقشك في تلك اللحظة عينها التي بلغت فيها اوج نجاحها .

ومن العبث ان نحاول تحليل خصائص الامم على الرغم ما في ذلك من متعة ، اذ انه يلقي في العادة ، من الضوء على المحلل اكثر ما نيلقي على الموضوع المراد تحليله . فالامة نظام معقد ومتشعب الى حد كبير يتعذر معه اخضاعه للاختبار الاحصائي الدقيق الذي بدونه لا نستطيع ان نقيم الدليل على اي قول علمي ذي شأن . وتعترضنا صعوبة اكبر عند تناول حضارة بعيدة عنا من حيث الزمان والمكان سبيلننا الرئيسي الى معرفتها هو آثارها الادبية . ويكاد الادب العربي في العصور الوسطى ان يكون بكليته نتاج اقلية حاكمة تتمتع بامتيازات خاصة ، تشمل فيا تشهل فن الكتابة والاستئثار برعاية الادب . أما عامة الشعب ، فقد لاذت بصمت الرغم من هـذا التحفظ نستطيع أن نستخلص خصائص مثالية الرغم من هـذا التحفظ نستطيع أن نستخلص خصائص مثالية معينة ، إن لم تميز العرب ، فانها على الاقل تميز حضارة الاسلام السائدة في العصور الوسطى كما تتجلى في فن العرب وآثارهم الادبية .

وأول خاصة تسترعي انتباهنا هي القدرة الفريدة للثقافة العربية على هضم العناصر المختلفة وتمثيلها - تلك القدرة التي وصفت خطأ بأنها تقليد فحسب - إذ وحدت الفتوحات العربية ، لاول مرة في التاريخ ، المناطق الواسعة المهتدة من حدود الهند والصبن حتى مشارف اليونان وايطاليا وفرنسا . واستطاع العرب ان يوحدوا لمدة من الزمن ، بقوتهم العسكرية والسياسية ، ولمدة اطول بلغتهم وعقيدتهم ، في جماعة واحدة ، بين ثقافتين متنازعتين : وهما التقليد المتنوع للبحر الابيض المتوسط في الالف السنة الاولى قبل الميلاد، وهو تقليد اليونان والرومان والاسرائيليين واهل الشرق الادنى، وحضارة الفرس الغنية بناذجها الحياتية الحاصة وفكرها وانصالاتها وحضارة الفرس الغنية بناذجها الحياتية الخاصة وفكرها وانصالاتها وتقافات الشرق الاقصى العظيمة . ومن امتزاج شعوب وعقائد وثقافات كثيرة داخل نطاق الجماعة الاسلامية و لدت حضارة مظاهرها طابع الاسلام الحاص .

ومن تنوع الجاعة الاسلامية هذا تظهر لنا خاصة ثانية تستلف نظر الأوروبي بوجه خاص – وهي تسامحها النسبي . فالمسلم في العصور الوسطى ، على عكس معاصريه في الغرب ، قاما سعر بالحاجة الى فرض عقيدته بالتوة على جميع الحاضعين لحكمه . وكان مثلهم على يقين تام من ان الذين كانوا مخالفونه في العقيدة سيذهبون بوم الحساب الى النار . ولكنه ، على عكسهم ، لم يَو َ ضرورة "لعجل الحساب في هذه الدنيا . وفي الغالب كان يقنع بأن يكون صاحب العقيدة المسيطرة في جماعة يدين اهلها بعقائد كثيرة .

واكنفى بأن فرض على الآخرين قيوداً اجتماعية وقانونية معينة ، دلالة على سيادته ، وأقام لهم رادعاً فعالاً يعيدهم الى صوابهم كلما حدثتهم انفسهم بالتمرد . وفيا عدا هذا ترك لهم حريتهم الدينية والاقتصادية والفكرية ، وأتاح لهم فرصة للمساهمة الفعالة في بناء حضارته .

وكان المسلمون في العصور الوسطى ، كغيرهم من أعلى الحضارات الاخرى ،كلهـا تقريبـاً ، مؤمنين بتفوق حضارتهم وبكفاية مقوماتها الدينية . وساعدتهم نظرتهم الناريخية الى النبوة ، التي تجعل اليهودية والمسيحية حلقتين سابقتين لهــا ، ــاعدتهم على اعتمار المهود والنصاري أصحابُ نصوص دينية ٌ قديمة ناقصة من شيء هو في حوزتهم بنمامه . ومخــلاف المسيحية التي ظلت قروناً تسعى لكسب اتباعها كدين للفئات الضعيفة والمحرومة ، وذلك قبل أن تصبح عقيدةً رسمية للامبراطورية الرومانية ، أصبح الاسلام في حياة موجده الدستورَ الموجَّة لجماعة متوسعة منتصرة، وتمكنت فتوح الاسلام الهائلة الني تمت خبلال الاجيال الاولى النكوينية من ان تغرس في نفوس المؤمنين الاعتقاد بأنهم مقدمون لدى الله ، بدليل ما تتمتع به الجماعة الوحيدة المؤمنة بالتعاليم الالهية في عذه الدنيا من قوة وسيطرة . وللمسلمين ان يتعلموا الكثير من حكماء اتباع الديانات الاخرى ، لكن المحكُ الاخير لما يتعلمونه هو الشريعة التي قدسها الوحي المباشر وأقام الدليل على قد منها نجاح اتباعها .

وكثيرًا ما 'تصطنع كامة « ذرّي ١ » لتصف مسلكـــاً في

atomistic (1)

التفكير واتجاهاً في النظر العقلى ظاهرين في نواح عديدة من الحضارة العربية؛ بل و مسطوين عليها في المراحل الاخيرة من تاريخ العربي. ويقصد عِذَا الميلُ الى النظر إلى الحياة والكون على أنها سلسلة متتابعة من وحدات ساكنة محسوسة متفرقة ، متصلة اتصالاً واهماً بنوع من الارتباط الآلي بل العرضي بواسطة ظروف معينة او تفكير فردي ، ولكنها ليست متداخلة تداخلًا عضوياً ذاتياً . ومع ان هذا الاتجاه [ في النظر الى الحياة والكون ] ليس عاماً ، فانــه يؤثر في حياة العربي من وجوه كثيرة : فالعربي لا يتصور محتمعه ككل عضوي مركب من اجزاء متداخلة يؤثر احدها في الآخر ويتأثر به ، ولكنه بواه ارتباطاً بين مجموعات دينية او قومية او طبقية منفصلة ، تجمعها الرقعة الجغرافية من تحت، والحكومة من فوق؛ كما أنه يرى في مدينته مجموعة من الاحباء والبطون والسوت، ونادراً ما يتصورها ذات وحدة مدنية متضامنة بذاتها . وبخلاف العلماء والفلاسفة من جهة والصوفيين برينا الفقسه او العالم او الاديب الصفة نفسها في موقف من المعرفة . فالانظمة المختلفة [ عند هؤلاء ] ليست أساليب متباينة للوصول إلى الهدف ذاته وتلقي بما تكشفه في كل واحد كامل ، بــل هي [ عندهم ] أقسام منفصلة مستقلة بذاتها ، ومحتوى كل منها على عدد محدود من أجزاء المعرفة ؛ ومن تجميع هذه الاجزاء، بصورة متتابعة ، تتكون المعرفة . والادب العربي ، بخيلوه من الشعر القصصي والرواية ، يحقق أثره في القاري، أو المستمع بواسطة سلسلة من الملاحظات والاوصاف المنفصلة ، التي عـلى الرغم من دقتهـا

ووضوحها ، فهي مجزأة لا يربط بينها إلا قدرة المؤلف والقاري، على هذا . وقلما يتم ذلك طبقاً لنظام موضوع . وتتألف القصيدة العربية من ابيات منفصلة قائمة بذاتها أشبه بلآلي، معقودة تؤلف كل منها وحدة كاملة بذاتها، ويمكن تبديل ترتيبها في أغلب الاحيان. والموسيقى العربية سلتمية إيقاعية تنباين في غير انتظام ولا يلازمها الانسجام البتة .

و المؤرخون و كتاب السير، مثل كتاب الروايات، يعرضون كتاباتهم في سلسلة من الاحداث مرتبطة ارتباطاً واهياً، وكثيراً ما 'تعدَّد' – كما وصفها كاتب حديث العهد - كما لو كانت أوصافاً نه ما :

في جواز سفر .

ويوصلنا ما مر الى نقطة اخيرة وهي انكار الشخصية – بل النزعة الى الجاعية – التي كثيراً ما يتصف بها النثر العربي . لقد ظلت نزعة العرب الأولين نحو الفردية حية ، بكل عنفوانها ، عند البدوي فقط، اما في مر اكز الحضارة فقد حلت محلها نزعة سلبية ، بل حتى نزعة الى إغفال اي ذكر للشخصية . فالكتاب، في الغالب، لا 'يعثر ض 'كنتاج شخصي مستقل للمؤلف ، بل كحلقة في سلسلة من السند يخفي المؤلف فيها شخصيته وراء الثقات وطبقات الرواة السابقين . بل نجد الشعر ، الذي هو في الاساس تغيير شخصي ، عاماً واجتاعياً وليس شخصياً صادراً من صميم النفس . وتظهر هذه النزعة الجاعية ، لا الانسانية ، في كل ناحية من نواحي الفكر الاسلامي والنظم الاسلامية . وهي اوضح ما تكون في تصور المسلم للمثل الاعلى للرجل الكامل ( او الحكومة الكاملة ) ؛ فهو المسلم للمثل الاعلى للرجل الكامل ( او الحكومة الكاملة ) ؛ فهو

يتصوره انوذجاً يطبق بشكل ظاهري ، ويجب على الجميع ان يُسْعَوَّا اليه بالتقليد والاتباع لا بتطوير امكانياتهم الذاتية من الداخل .

وقد عبر عن هذه النظرة الذرية الى الحياة تعبيراً تاماً في فلسفة الاشعري (توفي ٩٣٦) المدرسية . ويعين تتبل الناس لها على هذا النحو او غيره النصر النهائي لرد الفعل ضد الفكر والبحث الحرين اللذين قد انتجا مآثر عظيمة كالتي اوردنا ذكرها . فالاشعرية حركة جبرية ، ترى الامور مرهونة بأوقاتها ، تقليدبة ، تتطلب قبول الشريعة والوحي دون مناقشة و و بلاكيف ، ، كما انها تنكر الاسباب الشانوبة ، وتفضل أن تدعو حتى الاله نفسه بالحالق لا بالعلة الاولى . وهي لا تعترف بالنتائج الضرورية ولا بالقوانين الطبيعية او الاسباب. فشعور الانسان بالحاجة الى الطعام بالقوانين الطبيعية او الاسباب. فشعور الانسان بالحاجة الى الطعام وكل شي و يصدر عن ارادة الله الذي أوجد عادات معينة تقوم على التتابع أو الترافق . وما كل حادثة في كل آن من الزمن إلا وهي نتيجة فعل خلق مباشر مستقل .

وقد كان هذا الرفض النهائي المتعمد للسببية ، منذ أن أصبح المبدأ المقبول ، نهاية للفكر والبحث الحراّين في النلسفة والعلوم الطبيعية ، كما أنه كان السبب الذي أحبط تقدم علم تدوين التاريخ عند العرب بعد أن كان يبشر بالازدهار . وقد لامم هذا الرفض حاجات مجتمع اسلامي كانت فيه الحياة الاجتماعية والاقتصادية

atomistic (1)

الحرة المنبئةة من عصر تجاري مزدهر تتلاشى أمام اقطاعية جامدة لم يطرأ عليها تغيير إلا بعد قرون عديدة . وظل الصراع القديم بين المفاهيم قائماً ، في حين بقي الاسلام ، في شكله الجديد هذا ، لا ينازعه منازع طيلة الف سنة أخرى حتى بعداً تأثير الغرب في القرن الناسع عشر والقرن العشرين يهدد صرح المجتمع الاسلامي التقليدي بأجمعه وأساليبه الفكرية التي كانت بمثابة أسسه العقلية .

## الفصل الناسع العرب في دور التا ُخر

«هو ذا الاتراك والتئار يشهرون سيوفهم عليك عازمين على ان يقطعوا ولاياتك كلها إربا إربا » مارلو « تيمورلنك الكبير » — القسم الثاني

عندما حل القرن الحادي عشر كانت بلاد الاسلام في حالة انحلال واضح . بل لقد المكن تمييز علامات هذا الانحلال قبل هذا التاريخ ، اولا في تفكك الاسلام السياسي وما رافقه من فقدان الحكومة المركزية سلطانها في الولايات البعيدة في البداية ثم في كل مكان ما عدا العراق ، وأخير آ في انحطاط منزلة الحلفاء الى ان اصبحوا د مى في ايدي وزرائهم وقادة جيوشهم . وفي صنة ٥٤٥ م انحط الحلفاء الى دركة اخرى . ففي تلك السنة دخل البويهيون ، وهم اسرة فارسية محلية ، العراق واستولوا على العاصمة . وكان أمراء البويهيين خلال القرن التالي بأكله حكام العاصمة الحقيقيين . واتحذوا لقب « سلطان » رمز آ لسلطانهم الزمني . وعلى الوغم من ان البويهيين كانوا شعمة المؤين . وعلى الوغم من ان البويهيين كانوا شعمة

فأنهم أبقتوا على الحلفاء العباسين واتخذوا منهم رؤساء اسمين وسنداً قانونساً لسلطات الحكومة في الولايات. وبما لا يخلو من مغزى أن إمام الطائفة الأثنى عشرية اختفى واصبح في غيبة مؤقتة في ذات الوقت الذي وصلت فيه إلى الحكم أول فرقة شعنة معتدلة . وأعاد الموجبون النظام والرخاء الىالولايات الوسطى فترة من الزمن. لكن علائم الانحطاط الاقتصادي كانت في ازدياد مستمر . فتقلصت التحارة الرامجة مع الصين ، ولم تلبث ان توقفت لاسباب نشأ بعضها عن الاحوال الداخلية السائــدة في الشمال ثم توقفت في أثناء القرن الحادي عشر ، بينا ساعد النقس المستمر في المعادن الثمينة على شل" الحياة الاقتصادية في بلاد فقدت صفتها كامبر اطورية تجارية. وكان احد أسباب التأخر الاقتصادى، من غير شُكُ ، الاسراف وفقدان النظام المركزي . كما أن تلك النفقات الباهظة التي كانت تصرف على البلاط وعلى البطانة المتضخمة من الموظفين - هذه البطانة التي كانت تتضاعف أحياناً عند قيام متنازعُ بن على العرش لكل منهما بطانته – لم تعوض من طريق إحداث أي تقدم في فنون الصناعة أو تقـدم أكبر في استغلال موارد البلاد وسرعان ما اضطر الحكام ، بسبب نقص ما لديهم من النقد ، الى دفع رواتب كبار موظفيهم بمنحهم التزام جمع مدخول الدولة من الضرائب . وصار 'ولاة المقاطعات ، قبل مرور زمن طويل ، 'يعيُّنون ملتزمين لضرائب المناطق الحاضعة لارادتهم مقابل تعهدهم بدفع نفقات جيوشهم وروانب موظفيهم ومبلغ متفقي عليه

لصندوق مال الدولة. فأصبح هؤلاء الولاة - بعدبرهة قصيرة حكاماً مستقلين بالفعل على ولاياتهم، لا يوبطهم بالحليفة سوى اعترافهم اعترافاً اسمياً به . كما أن سلطان الحليفة تضاءل حتى انحصر في تقليد الولاة حق الحكم تقليداً شكلياً . وأصبح هذا التقليد ، بمرور الزمن ، اعترافاً من جانب الحليفة بالامر الواقع. وبسبب الحاجة الى توفير التوة العسكرية اللازمة للولاة وملتزمي الضرائب جرى الحلفاء على تعيين قواد عسكريين في مناطق التزام الضرائب ، وهذا بدوره ادى الى تفكك الحكومة المدنية المستبدة واستيلاء القادة بعسكريين ، الذين صاروا مجكمون بواسطة حرسهم ، على زمام الحكم .

وعند ماحل القرن الحادي عشر كشفت عن ضعف الا مبر اطورية سلسلة من الهجهات ، قام جا البرابرة في وقت واحد تقريباً من داخل البلاد وخارجها على جميع الانحاء . ففي اوروبا زحفت جيوش النصارى على اسبانيا وصقلية وانتزعت مناطق واسعة من البلاد الحاضعة للمسلمين ، وذلك اثناء قيامهم بجوجة من الفتوح لاستعادة بلادهم بلغت أوجها بوصول الصليبين في نهاية القرن ذاته الى الشرق الادنى . وفي افريقية ادى ظهور حركة دينية جديدة بين البربر في منطقة جنوب مراكش والمنطقة بين السنغال والنيجر الى خلق امبراطورية بربرية بفتح القسم الاكبر من شمال افريقية ، وبفتح تلك الاجزاء من اسبانيا التي ظلت خاضعة للمسلمين . وشهد الجزء الشرقي من شمال افريقيا اندفاع افراد القبيلتين العربيتين العربيتين العربيتين العطيمة بن هما بنو هلال وبنو سليم ، من مناطق مصر العليا العظيمة بن ، وهما بنو هلال وبنو سليم ، من مناطق مصر العليا

حيث كانوا يقطنون حتى الآن ، ثم قيامهم باجتياح ليبيــا وتونس ناشرين في ارجائها الحراب والتدمير. وبين سنتي ١٠٥٦–١٠٥٧م اصبحوا في وضع بمكنهم من نهب عـاصمة تونس الــابقة ، وهي القيروان . والاحرى أن 'يعزى الحراب والتأخر اللذان حلا" بشمالي افريقية الى هذه الغزوة لا الى حركة الفتح الاسلامي الاولى في القرن السابع . وقد فسر ابن خلدون، المؤرخ العربي المشهور الغزوات البدوية على أساس من التفاعل بين البدو والحضر. ولعل هذه النظرية هي أول محاولة في فلسفة التاريخ. ويشير ابن خلدون الى هذه الغزوات بقوله : « وإفريقة والمغرب لمـا حاز المها بنو هلال وبنو 'سليم مند اول المائة الحامسة ، وتمرسوا جـــــا لثلائمائة وخمسين من السنين قد لحق بها ، وعادت بسائطه خر اباً كلها بعد ان كان ما بين السودان والبحر الرومي كلــه عمراناً تشهد بذلك آثار العمر أن فيه من المعالم وتماثيل البناء وشو أهد القرى والمدر.» وقامت من وسط آسا موحة جديدة من الغزاة ربماكانت من حنث نتائجها الباقية أهمها جميعاً . وقد عرف العرب الاتراك، لأول مرة ، في اواسط آسيا , ومن هناك صاروا بجلبون منهم عسدًا الىالشرق الادني الاسلامي. وكانوا يفضلون من تدرب منهم منذ طفولته على اعمال الحرب وشؤون الادارة: وهؤلاء الآخرون هم الذين عرفوا فيما بعد بالماليك، تميز ًا لهم من العسد الاصغر شأناً الذبن كانوا يستخدمون في اعمال المنازل . وقد سبق ان دخــل بعض هؤلاء العبيد الأتراك في خدمة الحلفاء العباسيين الأولين ،

بل و في خدمة الأمويين ايضاً ؛ لكن أول من استخدم اعــداداً كبيرة منهم هو المعتصم ( ٨٣٣ – ٨٤٢ م ) ، الذي كو"ن من محاربيهم جيشاً كبيراً حتى قبل اعتلائه عرش الحلافة . ولكي يضمن المعتصم الحصول عليهم باستمرار فرض على الولايات الشرقية فيا بعد أن تُرسل له في كل سنة عددًا منهم كجزء من الضريبـــة المطلوبة منها . وكان حرس الحلفاء العباسين الحراساني القديم قد تعربوا واندبجوا بأهل البلاد . كما ان الارستقر اطيـــــة الفارسية وجدت مسرباً سياسياً لها في قيام الأسر الايرانية المستقلة الحاكمة، فوجد الحُلفاء من الضروري أن يبحثوا عن سند آخر السلطانهم . ووجدوه في الاتراك المهاليك تحت إمرة قوادهم الذين لم تكن لهم علاقات محلية او قبلية او عائلية او قومية او دينية ، الأمر الذي كان يزيد في ولائهم والخلاصهم للحكومة المركزية . و'عرف الاتراك منذ البداية بتفوقهم في فنون الحرب وبصورة خاصة ، كما يبدو ، في استخدام الرماة الحيالة ، وسرعة خيالتهم الني يتصف بها الرحل . ومن الآن فصاعداً أخذ يزداد اعتماد الحُلفاء على جيوش الأتراك وقوادهم العسكريين ،مما ألحق اكبر الضرر عصا لحالشعبين الفارسي والعربي اللذين كانا أعرق في المدنية والثقافة .

وعندما حل القرن الحادي عشر صار الأتراك يدخلون في بلاد الاسلام لا كأفراد يجندون من بين الأسرى أو يشترون من الأسواق وإنما بهجرة قبائل بأكملها من الاتراك الرحل الذين كانوا لا يزالون يتبعون في تنظيمهم أسلوبهم التقليدي . اذ قطع عليهم توطئد حكم سننغ في الصين ، عقب قيام فسترة من الفوضى

والاضطراب ، طريق توسعهم في تلك البلاد ، وأجبر قبائـــل أواسط آسيا على التوسع نحو الغرب. وينتمي الاتراك الذين غزوا بلاد المسلمين الى قبائل الغُـز ، ويعرفون عادة بالسلاجقة نسبة الى الأسرة الحاكمة فيهم .

و دخل السلاجةة أراضي الحلافة حوالى سنة ١٩٥٠ م، وسرعان ما اعتنقوا الاسلام . و غكنوا في مدة وجيزة من فتح القسم الأكبر من بلاد الفرس . و في سنة ١٠٥٥ م دخل طغرل بك بغداد و هزم البويهيين و ضم العراق الى دولة السلاجقة . و غكن السلاجقة خلال بضع سنوات من ان ينتزعوا سورية و فلسطين من الحكام المحليين و من الفاطميين الذين كانوا في طريقهم الى الاضمحلال التام . بل لقد نجحوا في ميدان شهد فيا سبق فشل العرب ؛ إذ تكنوا من انتزاع الجزء الاكبر من الاناضول من أيدي البيزنطيين ، و بقي هذا الجزء و لا يزال أرضاً إسلامية و توكية . وظاكان السلاجقة مسلمين سنين فقد اعتبر الكثيرون استيلاء هم الحلفاء حكاماً اسميين . و اصبح سلاطين السلاجقة العظام الذين هز مو البيزنطيين والفاطميين في الغرب الحكام الفعليين للامبر اطورية البيزنطيين والفاطميين في الغرب الحكام الفعليين للامبر اطورية الموحدة و التي خضعت لسلطة و احدة للمرة الاولى منذ زمن الحلافة الاولى .

واعتمد حكام الامبراطورية الجدد في شؤون الادارة على موظفين من الفرس وعلى كبار رجال الحكومة الفارسية السابقة . ومن أشهر شخصيات هذا العصر الوزير الفارسي العظيم نظام الملك الذي شجع ونظم الانجاه نحو الاقطاع ؛ وهو الانجاه الدي كانت تنطوي عليه بمارسة النزام الضرائب في الحقبة السابقة لهذا العهد مباشرة . وعكذا صارت أخطاء العصر السابق احكاماً للنظام الاجتماعي والاداري الجديد ترتكز على الأرض لا على النقد . وكانت الأرض تمنح للموظفين أحياناً ، وأحياناً كان هؤلاء يستولون عليها لأنفسهم . وفي مقابل هذه المنح كانوا بهيئون عدداً من الجنود وكانت هذه المنح تنطوي على تحويل أصحابها حقوقاً تشهل بالاضافة إلى حق جمع الضرائب ، حق التصرف في موارد الأرض . ومع أن الأرض كانت تصبح وراثية نتيجة لأعمال الاغتصاب فانها كانت من الناحية النظرية وبحسب العرف تمنح لعدد من السنوات تصبح بعدها قابلة للاسترداد في أي وقت .

ويذهب البنداري الذي كتب عن العصر السلجوقي إلى أن هذا كان هو السبيل الوحيد لترغبب أفر اد القبائل التركية وجنودهم المزعجين في خيرات الزراعة فيقول: « وكانت العادة جارية بجباية الأموال من البلاد وصرفها إلى الأجناد؛ ولم يكن لأحسد من قبل إقطاع. فرأى نظام الملك أن الأموال لا تحصل من البلاد لاختلالها، ولا يصح منها ارتفاع لاعتلالها، ففر قها على الاجناد إقطاعاً، وجعلها لهم حاصلًا وارتفاعاً، فقو قرت دواعيهم على عارتها، وعادت في أقصر مدة إلى أحسن حالة من حليها. »

بهذه الكلمات اليسيرة الواضعة وصف لنا البنداري الانتقال من الاقتصاد القائم على النقد إلى الاقتصاد المرتكز على الاقطاع . وفي دور من التغيير كهذا كان لا بد من قيام ثورات اجتاعية،

إذ كان قيام طبقة جديدة من الأسياد الاقطاعين الذين لا يقيمون في إقطاعياتهم الهمة شديـدة تلقاها الملاكوت في عهــد الحكومة السابقة . وضعفت التجارة وتأخرت . وربما و'جدت اوضح علائم انحطاطهـــا في أكداس النقود التي عثر عليها في اسكنديناوة . فقــد وجد بينها عدد وافر من نقود القرن التاسع العربية والفارسية،بل أن هذه الآخيرة تؤلف القسم الاكبر منها. أما ما يرجع الى القرن الحادي عشر من النقود الفارسية والعربسة فهو أقل بكثير. ثم لا تلبث هذه النقود ان تختفي. وأشد حركات المعارضةالتي قامت فيهدا الدور صدرت مرة أخرى عن الاسماعيلية ولكنها اتخذت شكلًا جديداً مختلفاً عن شكلها السابق . ففي سنة ١٠٧٨ زار الحسن بن الصباح وهو زعيم فارسي من الاسماعيليــة ، القاهرة عاصية الفاطمين . واصطدم هناك بالحاكم العسكرى المستبد الذي كان الحاكم الحقيقي للبلاد الخاضعة لسلطان الفاطميين. فلما توفي الحليفة الفاطمي المستنصر في سنة ١٠٩٤ م رفض الحسن بن العسكري لكون أداة طبّعة في يده ، وقطعو اعلاقاتهم مجكومة القاهرة الخانعة لسلطان القادة العسكر بين. وأعلن اسماعيلمو الشيرق تقرير مسألة الحُلافة، وبدأوا دوراً جديداً اتخذ فيه نشاطهم القوي شكل حركة ثورية خارجة على النظام في البلاد الحاضعة للسلاجقة. ويعرف أتباع « الدولة الجديدة » ، أي حركة الحسن بن الصباح ، عادة باسم « الحشاشون » ، وهي كلمة عربية تعني الذين يتعاطون

الحشيش وتشير الى الوسيلة التي قيسل انهم كانوا يسلكونها لبعث النشوة المفرطة في المؤمنين . ومدلول الكلمة الاوروبي مشتق من الحطط السياسية التي انبعوها .

وفي سنة ١٠٩٠ م استولى الحسن بن الصباح على حصن جبلي منيع في شمال فارس وهو قلعة ألموت . ومن هده القلعة ومن القلاع التي انشئت على غرارها في سورية خلال القرن التالي كان و شيخ الجبل » ، وهو الاسم الذي كان يطلق على كبار سادة هذه الفرقة ، يأمر فرق المخلصين المتحمسين من انباعه بالقيام بحملة لنشر الرعب والاغتيال ضد ملوك المسلمين وأمر المهم باسم امام غامض مستتر . وقام رجال السادة الكبار بسلسلة من حوادث الاغتيال الجريئة ذهب ضحيتها عدد من رجال السياسة والقواد العسكريين المسلمين من بينهم نظام الملك نفسه الذي اغتيل في سنة العسكريين المسلمين من بينهم نظام الملك نفسه الذي اغتيل في سنة عليه ، وذلك لأنهم رغبوا عن تذليل العقبات امام منافسه صلاح عليه ، وذلك لأشرق الاسلامي في القرن الثالث عشر . فمن خوات المغول للشرق الاسماعيلية وتضاءل شأنها .

وللنظام الاقتصادي الجديد الذي اتبع في أو ائل العهدالساجو في ما يقابله في الحياة الدينية . ففي بغداد وغيرها أسست كليات دينية تعرف بالمدارس و اتشخذت نموذجاً لمما أنشيء منها بعدئذ . وكانت المدرسة النظامية في بغداد، التي سميت باسم مؤسسها الوزير العظيم ، وشقيقاتها ، مر اكز للتعاليم السنية ، وخاصة مسذهب

الاشعري . اذ أصبحت الآن خاضعة لاشراف الدولة ، وكاف الهدف الرئيسي من إنشائها هو مقاومة تعاليم الاسماعيلية الثورية المخالفة للدين ، والقضاء على النزعة العقلية المتطرفة التي سادت العصر السابق . وقام الغزالي ( ١٠٥٩ – ١١١١ م ) ، وهو أحد كبار رجال الفكر في الاسلام ، بالتعليم فيها فترة من الزمن . وتحوي كتبه ردود اً يفند بها تعاليم الفلسفة والفرق المخالفة للدين .

وتفكك الشرق الادني و الاوسط مرة اخرى بعدو فاة نظام الملك : فقد تجزأت امبراطورية السلاجقة الى عدد من الدويلات الصغيرة محكمها بالوراثة أفراد وقواد عسكريون من الاسرة السلحوقية . ووصل الصليبيون الى الشرق الأدنى في فترة الضعف هذه . وعلى الرغم من جانب هذه الحركة العظيمة المثالي ، وهو اكثر ما يكون وضوحاً في حملة الاطفال السيئة الطالع ، فان الحملات الصليبية ابست بالنسبة لتاريخ الشرق الأدنى الامحـاولة مبكرة قصد بها التوسع الاستعاري . وكان الدافع الى القيام بها هـــو الاعتبارات المادية . أما الدين فقد اتخذ وسيلة لتهيئة النفوس لها . والحق ان تجار الجمهوريات الايطالمةالذينكانوا يسعون الىالاتصال بمصادر تجاوتهم مع البيزنطيين والفاطميين ، والبارونات الذبن كان يحفزهم الطموح وحب المغامرة ، وأبناء النبلاء الذين كانوا يبحثون عن الامارات بسبب حرمانهم من الارث، والمذنبون الذين كانوا يبحثون عن وسلة رامجة للتكفير عن ذنوبهــم – هؤلاء هم الذين كانوا أبرز رجال هذه الغزوة التي قام بها الغرب ، لا أولئك الذين كانوا يسعون الى إنقاذ القبر المقدس. ومهد انفصام عرى وحدة العالم الاسلامي في الثلاث بن السنة الاولى الطريق أمام الغزاة الذين انجهوا بسرعة جنوباً عبر الساحل السوري ودخلوا فلسطين وأسسوا عدداً من الامارات اللاتينية الاقطاعية كانت انطاكية والرهاء وطرابلس والقدس مراكز لها. وكان الدور الاول هذا دور استعار وتنظيم للبلاد المفتوحة. واستوطن الفاتحون والحجاج في سورية ، واقتبسوا اباس اهسل البلاد وعاداتهم ، وتزاوجوا مع النصارى منهم . ويشير فولكر أوف تشارتر الذي أرخ للحملة الاولى الى هذا بقوله :

والذي كان صرفا \_ نحن الذين كنا غربيين \_ شرقيين . ومن كان منا إيطالياً او فرنسياً اصبح في هذه البلاد جليلياً او فلسطينياً . والذي كان من مواطني رئيس او تشاوتر اصبح الآن صورياً او انطاكياً. لقد نسينا الاماكن التي ولدنا فيها. وأكثرنا لا يعرفها، بل لم يسمعوا بها . ولكل منا بيت و أهله ، كما لو أنه ورته من أبيه أو من شخص سواه . وتؤوج بعضنا لا من بنات أوطاننا وأصبح من كان منا يعد أجنبياً ، مواطناً ، ومن كان مهاجراً وأصبح من كان منا يعد أجنبياً ، مواطناً ، ومن كان مهاجراً وأحدقاء تاركين وراءهم كل ما كان في حوزتهم وهم في الغرب، وأما من كانوا فقراء هناك فقد أغناهم الله هنا . ومن كان خاوي وأما من كانوا فقراء هناك فقد أغناهم الله هنا . ومن كان خاوي ما لا يحصره عد . ومن لم تكن لديه قرية اصبح عملك — والمعطي ما لا محصره عد . ومن لم تكن لديه قرية اصبح عملك — والمعطي هو الله — مدينة برمتها . فلماذا نعود اذاً الى الغرب ما دام الشرق هو الله — مدينة برمتها . فلماذا نعود اذاً الى الغرب ما دام الشرق هو الله — مدينة برمتها . فلماذا نعود اذاً الى الغرب ما دام الشرق

يهيى، لنا كل هذا ؟ ه

ويمكننا ان نقارن ما سبق عما كتبه أسامة بن منقذ من أهل سوريا في القرن الثاني عشر حبث يقول : « فكل من هو قريب العهد بالبلاد الافرنجية أجفى اخلافًا من الذبن تبلدوا وعاشروا المسلمين . ، لكن حتى في دور الانتصار الاول هذا حُصر الصليبون بصفة رئيسية فيالسهول والمنحدرات الساحلية بجيث كانوا على اتصال دائم بالبحر الابيض المتوسط والغرب.أما في الداخل الى الشرق، في الصحراء والعراق،فقد كان رد الفعل في دور التكوين.وفي سنة ١١٢٧ م استولى زنكي ، احد قواد السلاجقة ، على مدينة الموصل لنفسه . و في السنة التألية أقام بالتدريج دولة اسلامية متينة البناء ، تضم القسم الشمالي من العراق الحالي وسورية . واعترض نجاحـــه في اول الامر تنافس' الدويلات الاسلامية الاخرى وخاصة دمثنق التي لم يتردد حاكمها في ان يحالف مملكة القدس اللاتينية ضد العدو المشترك . وفي سنة ١١٤٧ م تسرع الصليبيون فنقضوا اتفاقهم مع حاكم دمشق ، ونمكن نور الدين بن زنكي ، الذي خلفه في الحكم، من أن يستولي على دمشق في سنة ١١٥٤ م وأن يوجد في ــورية حكومة واحدة ، وان يواجه الصليبين لاول مرة مخصم مخيف بالفعل . وانصرف اهتمام الطرفين الآن الى مسألة من شأنها ان تقرر مصير هذا النزاع ، وهي مسألة الاستيلاء على مصر ، حيث كانت الحلافة الفاطمية تجتاز آخر مراحل شيخوختها، متداعية نحو نتيجته. فقد ذهب الى مصر قائد كردي يسمى صلاح الدبن وشغل

وظيفة وزير للفاطميين في الوقت ذاته الذي كان بمثل فيه مصالح نور الدين . وفي سنة ١١٧١ م اعلن صلاح الدين انتهاء الدولة الفاطمية ، وأعاد ذكر اسم الحليفة العباسي في الجوامع وضرب على السكة وأقام نفسه حاكماً نافذ الكلمة على مصر .

اما ولاؤه لنور الدين فقد كان ينطوي على كثير من الشك والتردد . وبعد وفاة نور الدين سنة ١١٧٤ م ، تاركا وراءه ابناً قاصراً ، استولى صلاح الدين على بلاده ، فخلق بذلك إمبراطورية سورية - مصرية إسلامية موحدة . وفي سنة ١١٨٧ م شعر صلاح الدين أن لديه من القوى ما يحنه من مهاجمة الصليبين . وعند وفاته في سنة ١١٨٩ م كان قد احتل القدس وطردهم من الشريط الساحلي الضيق الذي كان في حوزتهم والذي كانوا مجكمونه من عكا وصور وطرابلس وانطاكية .

ولم تعمر الدولة السورية – المصرية الموحدة طويلًا بعد صلاح الدين . فقد تجزأت سورية مرة اخرى زمن خلفائه الايوبيين إلى عدد من الدويلات الصغيرة ، لكن مصر ظلت دولة قويةموحدة، وأصبحت أعظم دولة اسلامية في الشرق الأدنى ، وأمنع معاقل الاسلام في وجه الغرب، كما تمكنت من إحباط المحاولات المتكررة التي قام بها الصليبيون المتأخرون لاستعادة البلاد المقدسة .

وأهم النتائج الباقية للحملات الصليبية في الشرق الأدنى كانت في ميدان التجارة. فقد ازدهرت مستعمرات تجار الغرب في مواني البحر الأبيض المتوسط الشرقي في ظل حركم الصليبين. وظلت غارس نشاطها بعد استعادة المسلمين للبلاد ، كما أقامت

نجارة استيراد وتصدير ذات شأن . وفي سنة ١١٨٣ م ا بعث صلاح الدين الى الحليفة كتاباً يبرر فيه تشجيع هذه التجارة ورد فيه قوله: « ومن هؤلاء الجيوش البنادقة والبياشة والجنوية . . وما منهم الا" من هو الآن مجلب الى بلدنا آلة قتاله وجهاده ، ويتقرّب الينا باهداء طرائف اعماله وتلاده ، وكلهم قد فررت معهم المواصلة ، وانتظمت معهم المسالمة على ما نويد ويكرهون ، وعلى ما نؤثر وهم لا يؤثرون . » ا ولم مجد شيئاً سخط الكنيسة الشديد في اوروبا على هذه التجارة ، وقرارات الحرمان التي اصدرتها ضد القائمن بها .

وأخذ يظهر في هذه الاثناء تهديد للاسلام الله وأكبر خطراً من الحملات الصليبية . ففي جهات آسيا الشرقية البعيدة كان جنكيز خان قد تمكن ، بعد حرب اهلية مريرة ، من توحيد قبائل منغوليا المتنقلة ومن حملها على القيام بجركة فتح حريبة بأن تعد من أبوز حركات الفتح التي عرفها التاديخ . وعندما حلت سنة ١٢٢٠ م كان المغول قد فتحوا بلاد ما وراء النهر . وتلت وفاته فترة توقف خلالها الفتح . غير ان المغول وضعوا خطة توسع جديدة ، في منتصف هذا القرن ، وقاموا بتنفيذها . فقطع الامير المغولي هولاكو نهر جيحون بنا على تعليات تلقاها من خان المغول الاعظم نقضي بفتح بلاد الاسلام حتى مصر ، فاكتسحت جيوشه فارس وتغلبت على كل

 <sup>(</sup>١) أبو شامة : الروضتين في حوادث سنة ٧٠٠ هـ وتوافق ١١٧٤ م .
 [ المعربان ]

مقاومة ، بل سحقت الاسماعيليين الذين كانوا قد تمكنوا من صد الهجمات السابقة . وفي سنة ١٢٥٨م استولى هو لا كو على بغداد ، وقتل الحليفة ، وأزال الحلافة العباسية من الوجود . وكان القضاء على هذا النظام التاريخي ، الذي كان لا يزال ، رغم ما تردى فيه من ضعف ، المرجع القانوني للمسلمين ورمز وحدتهم ، بمثابة نهاية لحقبة من التاريخ الاسلامي وبرغم هذا قد لا تكون هذه الصدمة من بعض الوجوه ، شديدة الى الحد الذي يوصف عادة . اذ كانت الحلافة ، منذ زمن طويل ، قد فقدت تقريباً كل سلطانها الفعلي ، وأخذ السلاطين الزمنيون في العاصمة والولايات ينتحلون لانفسهم وأخذ السلاطين الزمنيون في العاصمة والولايات ينتحلون لانفسهم لا سلطات الحلفاء فحسب ، بل وبعض امتيازاتهم ايضاً . ولم يعد ما فعله المغول في هذا الشأن انهم أقاموا ظلًا له خذا النظام الذي كان قد زال .

وكان المغول الغزاة ، بعكس السلاجقة ، لا يزالون على وثنيتهم ، ولم يبدوا أي اهتام بالاسلام وتقاليده ونظمه . ولقد بولغ فيا أحدثوه في البلاد التي افتتحوها من تخريب كان الباعث على القيام بأكثره هو الاغراض الحربية البحتة لا حب التخريب نفسه . وتوقفت اعمال التخريب بعد حملة الفتح التي كان التخريب جزءاً منها . وبدأ في فارس تحت حكم المغول دور تقدم جديد في الميدانين الاقتصادي والثقافي وكانت نتائج الفتح المغولي في العراق تحطيم الحكومة المدنية وتدهور اعمال الري التي كانت البلاد تعتمد عليها . وزاد في سوء الحال ما كانت القبائل البدوية تقوم به من غارات على الحضر كلما أحست بضعفهم .

وتلقت العراق ضربة أشد حين اصبحت احدى ولايات الأطراف في امبراطورية شرقية عاصمتها في فارس . اذلم يَعمُدُ وادي ما بين النهرين، بعد ان أقيم حاجز من الرمل والحديد بينه وبين ولايات البحر الابيض المتوسط في الغرب وتطويقه من الشرق بقيام العاصمة الفارسية التي أصبح تابعاً لها ، لم يَعمَدُ يقوم بدوره كطريق للتجارة بين الشرق والغرب ؛ وتحول همذا الطريق شمالاً وشرقاً الى تركيا وفارس ، وغرباً الى مصر والبحر الاحمر ، تاركاً العراق وعاصمة الحلفاء الحربة تقبعان قروناً في حال من الركود والإهمال .

وعلى الرغم من تعرض سورية لبعض الغارات فان النتائسج الباقية للفتوح المغولية في العالم العربي اقتصرت على العراق . فقد ألحق الآن بالدولة المغولية التي اتخذت من فارس مركزاً لها . وأنقذت الدولة المغولية ، التي انبثقت من الدولة الأيوبية ، مصر وسورية من المغول . وعلى الرغم من ان الايوبيين انفسهم ينشون الى اصل كردي ، فقد كانت دولتهم ذات طراز سلجوقي تركي . وكانت الطبقة الحاكمة فيها عبارة عن هيئة عسكرية مستبدة قوامها الحرس الاتواك الذين كثيراً ما فمكنوا من السيطرة على السلطان الايوبي نفسه .

و في منتصف القرن الثالث عشر أقام المهاليك الاتراك اصحاب الكلمة العليا في القاهرة في ذلك الوقت ، حكومة جديدة في البلاد حكمت مصر وسورية حتى سنة ١٥١٧م. و في سنة ١٢٦٠م و بعد فترة من الفوض عقبت و فاة آخر سلاطين الايوبيين ، اعتلى

عرش السلطنة في مصر تركي وبشاقي هو السلطان بيبرس ، الذي تشبه سيو ته سيرة صلاح الدين من نواح كثيرة . فقد جمع بين مصر وسورية الاسلامية في دولة واحدة كتبت لها حياة اطول من حياة سابقتها . وتمكن بيبرس من هزيمة اعداء الدولة في الحارج ، فصد المغول الغزاة عن الشرق ، وسحق باقي أعدائهم باستثناء آخر من تبقى من الصليبين في سورية . وتفتق ذهنه الشاقب عن فكرة دعوة أحد افراد البيت العباسي ليصبح خليفة مقر ه القاهرة . الا ان الحلفاء العباسيين في القاهرة كانوا مجرد موظفين في البلاط المملوكي . ويشير المؤرخ المصري المقريزي الى هذا بقوله : « وضع الماليك ويشير المؤرخ المصري المقريزي الى هذا بقوله : « وضع الماليك خليفة رجلا أعطوه اسمه وألقابه التي تلائه ، لكنه لا يملك من السلطة شيئاً ، حتى و لا حق ابداء رأيه . كان يقضي وقته بين الامراء والموظفين الكبار والكتاب والقضاة يزورهم ليشكرهم على و لا شهم ومسامر اتهم التي كانوا يدعونه السها . »

ويمثل هؤلاء الخلفاء المرحلة الأخيرة من مراحل تداعي هذا النظام . وكان النظام المملوكي الذي أقامه بيبوس وخلفاؤه نظاماً اقطاعياً هو عبارة عن شكل معداً للنظام الاقطاعي السلجوقي جلبه الايوبيون الى سورية ومصر . فكان القائد او الامير مجنح بجوجبه قطعة من الأرض بدل راتبه، ويتعهد في مقابل ذلك أن يجهز عدداً من جنود الماليك يتواوح بين خمسة جنود ومئة ، ويتوقف تقريره على رتبته وكان يصرف في العادة ثلثي دخله على اعاشة هؤلاء الجنود . ولم تكن منح الارض هذه وراثية في ابناء اصحاب الاقطاعات بوغم ما جرى من محاولات لجعلها كذلك . واستند

هذا النظام على القيام بصورة دائمة بانتزاع الارض من ابناء قواد المهاليك المستعربين ومنحها لمهاليك 'جدد ، الامر الذي كان يجول ، ورباعن سابق تدبير ، دون قيام ارستقر اطية وراثية من الملاكين . وكانت الاقطاعات تمنح لفترة قد تبلغ مدى حياة صاحبهااو أقل . الا أن المهاليك لم يكونوا يقيمون في هذه الاقطاعات ، بل كانوا يفضلون الاقامة في القاهرة او في كبرى مدن المقاطعة الواقعة فيها ارضهم . وكان اهتامهم بالدخل يفوق اهتامهم علكية الارض . وعلى هذا لم يؤد النظام الى اقامة الحصون او المعاقل او السلطات المحليسة القوية من النوع الغربي . كما انه لم يقم في مصر 'سلم ' إقطاعي ، بل ان تقسيم الارض الى إقطاعات لم يأخذ شكلا ثابتاً إقطاعي ، بل ان يطرأ عليه من وقت الى آخر من تغيير .

وكان الماليك 'يشترون عبيداً ثم يدربون ويتقفون في مصر .
وفي بادي الامركان أكثرهم من الاتراك القبشاقيين الذين كانوا يجلبون من شواطى البحر الاسود الشهالية . ونجد فيا بعد أنهم صاروا يشهلون مغولاً من الفارين من الجندية ، وعبيداً من عناصر أخرى وخاصة الجراكسة ، وعدداً قليلاً من اليونان والاكراد وحتى من الاوروبيين الا ان اللغة التركية أو الجركسية ظلت لغة الطبقة المسيطرة التي كان الكثيرون من أفرادها ، وبينهم بعض السلاطين ، لا يتكلمون العربية الا نادراً . وكانت دولة الماليك في عهد بيبرس وخلفائه تستند الى ادارة ثنائية دقيقة يشرف على شيقشيها المدني والحربي زعاء الماليك يعاونهم الموظفون المدنيون . وتوالى سلاطين الماليك على عرش السلطنة حتى سنة ١٣٨٣ م

التاريخ فقد أصبح العرش من نصيب أشد قادتهم بأساً وسطوة . وحين كانت تحضر أحد سلاطينهم الوفاة كان مخلفه على العرش ابنه كرثيس شكلي ، ويظل في كرسي الحكم الى ان يتفق الماليك فيما للنهم على من محكمهم .

وخلال الفترة الاولى من حكم الماليك كانوا مهددين من قبل اعدائهم المسيحيين والمغول . وكان اعظم ما فعلوه هو دفاعهم عن الحضارة الاسلامية في الشرق الادني ضد أعدائهم هؤلاء. وخلال القرن الحامس عشر ظهرت دولة جديدة وهي الدولة العثانية التي ارتفعت كالطود الشامخ من بين أنقاض السلطنة السلجوقيـــة في الاناضول. وكانت العلاقات القائمة بين الدولتين ودية في اول الامر . وقام النزاع بينها عندما حوَّل الاتراك أنظارهم الى آسيا ، وذلك بعد ان ثبتوا اقدامهم في اوروبا .

وكانت التجارة مع اوروبا ، وخاصة ما كان قائمًا منها بــين اوروبا والشرق الافعني عَبْر الشرق الادني ، ذات اهمية حيوية لمصر بسبب مماكانت تفيده من مواد التجارة ، وماكانت تفرضه عليها من مكوس . وتمكنت حكومات الماليك في عهود قوتها من ان تحمي وتشجع هذه التجارة التي جلبت لمصر الرخاء وبعثت فيها ازدهاراً جديداً للفنون والآداب. وعلى الرغم من ان بيبوس تفادى من خطر المغول ، فقد ظلَّ هذا الحطر ماثلًا . وبين سنتي تيمور لنك سوريا ونهبت دمشق. وأكمل عمل المغول بعد انسحابهم

وادى التدهور الاقتصادي وقيام ضائفة مالية في الترن الحامس عشر الى انتهاج سياسة مالية جديدة ترمي الى تحصيل اكبر مقدار بمكن من المال من تجارة المرور . وقشياً مع هـذه السياسة احتكرت الحكومة المنتوجات المحلية الرئيسية التي تؤلف هذه النجارة . فدفع ارتفاع الاسعار الاوروبيين الى الانتقام لانفسهم ، الامر الذي ادى الى اضطراب حياة مصر الاقتصادية برمتها .

وهناك عامل آخر مهم الا وهو انهيار عملية جمع العبيد بطريق الشراء، وذلك بسبب ما قام في وجه هـذا النظام من صعوبات في اسواق العبيد على البحر الاسود اذت الى فقدان الانتظام في الحصول علمهم والى انحطاط نوعهم .

ويرسم مؤرخو العصر صورة حية لنفاقم فساد الحكومية وعجزها في أيامها الاخيرة · ويشير أحدهم الى هيذا في معرض كلامه على الوزراء فيصفهم بأنهم كانوا اوغاداً جفاة ، يستحدثون آلاف المظالم ، ثم يقول بأنهم كانوا متغطرسين متعجرفين ، ليس لهم ما يميزهم من علم أو ورع ، وأنهم نقمة على أعل عصرهم وعلى استعداد من غير سبب لان يصبوا سيلا من الاهانات . ويضيف الى هذا انهم كانوا يقضون حياتهم في ظلم معاصريهم وايذاء البشرية . وعندما جمع برسباي ( ١٤٢٢ - ١٤٣٨) قضاة المذاهب الاربعة في القاهرة وطلب موافقتهم على استحداث ضرائب جديدة فوق

ما تفرضه الشريعة قيل إن احدهم رد عليه بقوله :

« كيف نفتيه بأخذ اموال المسلمين ، وكان لبس زوجته يوم طهور ولدها ــ يعني الملك العزيز يوسف ــ ما قيمته ثلاثون الـف دينار وهي بدلة واحدة وزوجة واحدة .» \

و في سنة ١٤٩٨ وقعت الكارثة الكبرى . ففي السابع عشر من أيار ( مايو) من السنة ذاتها رستسفينة الملاح البرتغاليفاسكو دا جاما في شواطي، الهند خلال رحلته الاستكشافية البحر بةحول رأس الرجاء الصالح . وعاد في آب (اغسطس ) من سنة ١٤٩٩ م الى أشبونة ومعه شحنة من التوابل. وتلت هذه مباشرة " رحلات استكثافية أخرى . وأقام البرتغاليون قواعد في الهند كما اقاموا تحارة مناشرة كانت ضربة قاضة على طريق حوض البخر الابيض المتوسط الثرقي ، سلبت دولة الماليك مقومات حياتهـا . واذ أدرك الماليك النتائج المباشرة المترتبة على هذه الاحداث ،وبسبب تحريض البنادقة اخوانهم في المصيبة الناشئة عن تحول طريـــــق النجارة ، حاولوا بالطرق الديبلوماسية اولاً ثم بالحرب ان يدرأوا هذا الحطر البرتغالي . لكن جهودهم في هذا السبيل ذهبت ادراج الرباح . وكانت الاساطــــــل البوتغالية التي بنيت لمواجهــــة عــواصف الاطلنطي تفوق من ناحيـة البنــــاء والـــلاح ومهارة الملاحـــين اساطيل المسلمين . ولم تلبث أن هزمت الوحدات البحرية المصرية وحطمت أساطيل العرب التجارية في المحيط الهندي واحداً تلو الاخر ، ونف ذت الى الحليج الفارسي

ر(١) النجوم الزاهرة ج ٢ ، ص ٧٢٩ . (ط . كاليفورنيا )

والبحر الاحمر. وهكذا هُزم الشرق الادنى العربي. ولم يَبْعث الحياة في مجاري أنهاره الجافة إلا" تدفق التجارة العالمية في القرن الناسع عشر .

وهناك ثلاثة تغيرات هامة تستلفت نظرنا خلال دراستنا لتلك الفترة الطويلة التي كنا بصددها . وأولى هذه التغيرات هي تحول الشرق الادنى عن الاقتصاد القائم على النقد الى اقتصاد يعتبر في شأن ، اقتصاداً افطاعياً يرتكز الى الانتاج الزراعي . وثاني هذه التغيرات هو فقدان العرب الحضر والشعوب التي تتكلم العربيــة استقلالهم السياسي وخضوعهم للاتواك . أما في الصحارى الواسعة قلملة السكان فقد احتفظت القبائل العربية باستقلالها الذي استعادته المتكورة التي قامت لاخضاعها ، بل وكثيراً مـاكانت تضعف تخوم البلاد المتزرعة خلال صراعها الطويل الأمد مع الاتواك. وفي بعض المناطق الجبلية أيضاً استطاعت جماعات تتكلم العربية ان تحافظ على استقلالها . أما في سراها من البلاد ، أي في المدن وأودية الانهار والسهول المنزرعة في العراق وسورية ومصر ، فقد 'قد ر لسكانها اصحاب اللسان العربي ، الا يمارسوا حكم أنفسهم طيلة ألف سنة . وتغلغل في نفوس الناس الاعتقاد بأن الاتراك هم وحدهم الذين اهلتهم الطبيعة للاضطلاع بشئون الحكم ، بحيث نجد في القرن الرابع عشر حكر تيراً من الماليك مخاطب العرب بواسطة ترجمان بالتركية لا بالعربية ، لغة وطنه ، وذلك لئلا محط من شأن نفسه باستخدام لغة المحكومين المحتقرة. وفي وقت متأخر لا يعدو أوائل القرن الناسع عشر اخفق نابليون لما حاول ، بعد أن فتح مصر ، أن علا مراكز الدولة العليا عوظفين مصريين يتكلمون العربية ، فلجأ الى تعيينهم من بين الاتراك الذين كان الناس قد اعتادوا أن على عود سواهم .

اما ثالث هذه النغيرات فهو انتقال مركز الثقل في البلاد التي يتكلم اهلها العربية من العراق الى مصر. اذ ان العراق بسبب سوء تنظيمه وعجزه وبعده عن البحر الابيض المتوسط الذي قدر للتجار والاعداء ان يسلكوه فيا بعد ، لم يعد صالحاً لأن يكون مركز تلك البلاد. ولم يكن هناك معدى عن اختيار مصر الطريق التجاري الآخر ، التي تتألف من وادي نهر واحد ، وتتطلب بسبب طبيعتها ذاتها قيام حكومة مركزية واحدة – الحكومة المركزية القوية الوحيدة في الشرق الادنى العربي .

وبذهاب قوة العرب ذهب بجدهم . وورثهم حكام يتكلمون الفارسية والتركية ، وحار هؤلاء يشجعون من الشعرا، من ينظم القصائد في مدحهم بلغاتهم الحاحة ، وحسب أذو اقهم وتقاليدهم الحاحة . وبدأ الفرس اولاً ، ثم تلاهم الاتراك في اتخاذ لغة خاحة بهم لتكون اداة لثقافتهم الاسلامية . كما استولوا بالاخافة الى جانب زعامة الاسلام السياسية على الزعامة الثقافية أيضاً . وشهدت الفنون في العصرين السلجر في و المغولي عهود ازدهار جديدة . اما الادبان الفارسي والتركي فعلى الرغم من اصطباغها القوي بالتقليد الاسلامي العربي فقد مستقلة . العربية فستقلة .

واقتصر استخدام اللغة العربية، لغة "للأدب، بعد عصر السلاجقة، على البلاد التي يتكلم الهله العربية باستثناء محصول ضئيل من التآليف الدينية والعلمية . وزاد انتقال مركز الثقل في الاسلام الى الغرب في أهمية سورية ، وأعطى اهمية اكبر لمصر التي اصبحت الآن تضم المراكز الوئيسية للثقافة العربية .

وأدى نشوء بحتمع راكد ، تسيطر عليه نظرة دينية تقليدية جامدة ، الى انحطاط التفكير والبحث المستقلين . ووجد اعتاد الناس الكلي في حياتهم العامة على الحكومة ما يماثلة في الادب . وترتب على النقص الهائل في عدد من بحسنون القراءة والكتابة ، وفي عدد من يؤلفون ويقرأون الكتب وعلى انعدام الاحتكاك بالحياة الحقيقية فقدان الحيوية والثقة بالنفس .

وأبرز ميزات هـذا العصر هي تأكيد الفنانين المتزايد على الشكل واعتاد العلماء على الذاكرة . الا ان هذ العصر لم بخل من بعض الشخصيات العظيمة مثل الغزالي ( ١٠٥٩ – ١٠١١ ) الذي يعد من اعظم مفكري الاسلام والذي حـاول ان يوبط بين الفلسفة الكلامية الجديدة وبين مذهب الكشف الغامض عند الصوفيين . ومثل الحريري ( ١٠٥٤ – ١١٢٢) الذي لا يزال يعتبر عند الشعوب التي يتكلم اهلها العربية أعظم من رفع راية الصناعة اللفظية وحسن العبارة . ومثل ياقوت ( ١١٧٩ – ١٢٢٩) المؤرخين ، او على الاصح من جامعي كتب التاريخ ، الذين ظهر والحي العصور التي عقبت عصر المغدول . وكان بين هؤلاء المؤرخ في العصور التي عقبت عصر المغدول . وكان بين هؤلاء المؤرخ

التونسي ابن خلدون ( ١٣٣٧ - ١٤٠٦ ) الذي يعد اكبر نابغة في التاريخ في الاسلام وصاحب أول بحث فلسفي اجتماعي في التاريخ وفي سنة ١٥١٧ م ، تداعت المبراطورية المهاليك الواهية المتدهورة المام هجوم العثانيين ، وظلت سورية و مصر اربعة قرون جزءً من الامبراطورية العثانية . وسرعان ما خضعت دول البربر الممتدة حتى حدود مراكش للسيادة العثانية . وبفتح العثانيين للميادة العثانية . وبفتح العثانيين المعربية تقريباً خاضعة لحكم العثانيين .

ولم تتمكن الشعوب التي تتكلم العربية من الاحتفاظ بالاستقلال الفعلي الافي اماكن قليلة. ففي شبه جزيرة العربة كنت ولاية اليسن القائمة في الزاوية الجنوبية الغربية والتي اصبحت في سنة ١٥٣٧ م ولاية عثانية ، من ان تستعيد استقلالها في سنة ١٦٣٥ م. وخضع حكام مكة و المدينة العرب، وهم الاشراف، للسيادة العثانية، كنهم كانوا تابعين للقسطنطينية . الكنهم كانوا تابعين للقسطنطينية . أما في باقي شبه جزيرة العرب فقد تمكن البدو من المحافظة على المتقلالهم في صحاريهم القاحلة . وفي منتصف القرن الثامن عشر قاموا مجركة روحية قوية تشبه من بعض الوجوه ظهور الاسلام قلمه ، وذلك حين اسس فقيه من نجد يدعى محمد بن عبد الوهاب نفسه ، وذلك حين اسس فقيه من نجد يدعى محمد بن عبد الوهاب تعاليم الدبن ونبذ الصوفية . وباسم الاسلام الحالي من الشوائب الذي ساد في القرن الاول نادى محمد بن عبد الوهاب بالابتعاد عن جميع ما أضيف للعقيدة والعبادات من زيادات باعتبارها و بدعاً ،

خرافية غريبة على الاسلام الصحيح . وحرم كذلك تقديس الاولياء والاماكن المقدسة ، بل نهى عن المبالغة في تعظيم محمد ، ونبذ جميع اشكال الوساطات. وطبق نفس هذا التشدد في الابتغاد عن الشوائب على الحياة الدينية والفردية . وباعتناق الامير النجدي محمد بن سعود الوهابية أصبح لحده الفرقة محور عسكري سياسي. وسرعان ما انتشر المذهب الوهابي بطريق الفتح في الجزء الاكبر من اواسط شبه جزيرة العرب ، وغمن الوهابيون من انتزاع المدينة بن المقدستين مكة والمدينة من الاشراف الذين كانوا محمد على وحدث رد الفعل في سنة ١٨١٨ م عندما جرد والعراق العثانيين. وحدث رد الفعل في سنة ١٨١٨ م عندما جرد العرب وقضى على قوة الوهابيين وحصرهم في نجد موطنهم الأصلي، عبث عاشت هدده القرن التاسع عشر ان تلعب دوراً سياسياً، و بعثت مرة منتصف القرن التاسع عشر ان تلعب دوراً سياسياً، و بعثت مرة أخرى في القرن العشرين .

وفي ابنان مارس اهل المناطق الجبلية الاستقلال قبل هـذا برمن طويل. وذلك عندما قام الغزاة المسيحيون الذين جاءوا من الاناضول بتحويل اجزاء الجبل العليا الى جزيرة مسيحية قائمة في وسط محيط اسلامي. وظلت أسر محلية شبه مستقلة، بعضها مسيحي وبعضها درزي والبعض الآخر اسلامي ، تحكم أجزاء من جبل لبنان في ظل السيادة العثانية وتتمتع بقدر من الاستقلال يتوقف مداه على فعالية الحكم التوكي .

وواصل ألعثمانيون اخضاع باقي البلاد للأثراك ، وكانت هذه الحركة قد بدأت في زمن المعتصم واشتدت في ايام السلاجقة والمهاليك . اما الحركات الاستقلالية الني ظهرت في الولايات العربية فقد قام باكثرها الولاة الاتراك لا الزعماء المحليون .

وابقى العثانيون في مصر على طبقة الماليك ، وفرضوا عليها والياً عثانياً وحامية عثانية . لكن النظام الاقطاعي فقد طابعه الحربي واصبح بوتكز الى الدخل اكثر بما يوتكز الى الحدمة العسكرية. واصبحت معظم الاقطاعات تتبع نظام الالنزام ، وهو منح حتى الانتفاع بجزء معين من اراضي الدولة لموظفي الحكومة مع نحديد حتى توريثها والتصرف بها . وكان الملتزم يقوم بجمع ما يؤديه الفلاحون الذين لا يلكون الارض . وكان كل من الملتزم والفلاحون الذين لا يلكون الارض . وكان كل من الملتزم والفلاحون الذين المبتزم النا الملتزم والفلاحون الذين المبتزم الأولاحون الرادوا ال مخلفوه ان يدفعوا ضريبة معينة . وعندما ضعف الملطان المركزي استولى البكوات المحليون على السلطة واصبح الوالي بجرد مراقب لمشاحناتهم . وكان البكوات في بعض الاحيان يقضون على زمام السلطة .

وأحدث الفتح العثاني تغييراً اكبر في سورية . ففي اوائــل القرن السابع عشر كانت البلاد مقسمة الى ثلاث ولايات عثانيــة وهي ولاية دمشق وولاية حلب وولاية طرابلس ، ثم أضيفت اليها ولاية رابعة سنة ١٦٦٠ م وهي ولاية صيدا . وكان يحكم كل ولاية منهــا وال يشتري منصبه ويتمتع بقسط وافر من حرية التصرف في ولايته ، يتوقف مداه على الظروف وعلى شخصيته .

وكانت الولايات نفسها تتبع اساليب الاقطاع العثانية . وكان اكثر الارض مقسماً بين اصحاب الاقطاعات واكرشهم من الاتراك . وكانت هذه الاقطاعات شبه وراثية يلتزم صاحبها دفع الضرائب السنوية والحدمة مع اتباعه في الجيش . اما حقوق الملتزم فهي جمع الضرائب وممارسة حقوق السيدالاقطاعي على فلاحيه . وكان قسم كبير من أراضي الدولة يمنح بطريق الالتزام لحبار رجال البلاط العثاني في القسطنطينية . وكان الولاة يتمتعون بقدر كبير من حرية التصرف والسلطة كان يزداد كالم ابتعدوا عن القسطنطينية او ضعفت الحكومة العثانية .

وفي بادى، الأمر عاد الحكم العثاني على البلاد بالحير لما جلبه من الرخا، والأمن النسبين في اعقاب حكم الماليك المتأخرين التعسفي. لكن عندما حل القرن الثامن عشر نتج عن التدهور الاقتصادي ان ساءت الادارة وانتشر الفساد وعمت الفوضى وسيطر الجمود. وبقي روح الثورة حياً ملحوظاً خلال هذه الفترة الطويلة من الحكم الأجنبي - هذا الحكم الذي جمع بين ثقافتين جمعاً كان من شأنه أن يؤدي دوماً الى الضرر المتبادل بينها، في حين كان مصير كل من هانين الثقافتين مرتبطاً بمصير الأخرى. نعم ،كانت الحركة الاسماعيلية قد فقدت الهميتها بعد غزوات المغول، لكن حلم حلت محلها حركات جديدة. وحتى في زمن المهاليك كان شعب مصر المتكلم بالعربية يشور عن وقت الى آخر. وكان يقوم مصر المتكلم بالعربية يشور عن وقت الى آخر. وكان يقوم بالحركات الاستقلالية المتفرقة زمن العثانيين افراد من اصحاب بالحركات الاستقلالية المتفرقة زمن العثانيين افراد من اصحاب الطموح اكثرهم من الولاة العثانيين انفسهم. اما حركة المعارضة

الشعبية الحقيقية التي تستند الى التقليد الأسلامي فقد ظهرت بثوب ديني في النصوف. وكانت هذه الحركة في البداية بجرد تجارب فردية غامضة ثم تحولت الى حركة اجتاعية التف حولها اتباع كثيرون من بين أفراد الطبقات الدنيا ونظموا أنفسهم في طرق الدراويش التي كانت في الغالب مرتبطة بنقابات أصحاب المهن . ولم يكن المنصوفة يعتبرون من الناحية الرسمية خارجين على الدين كا كان الاسماعيلية . وكانوا لا يقومون بنشاط سياسي . اما في الدين فقد رفعوا لواء ايمان صوفي شخصي في وجه العقيدة السماوية الرشيدة . كا استطاع الصوفية في بعض الاحيان ان يؤثروا فيها . اما ما قاموا به في الميدان السياسي فكان في اكثر الاحيان مضاداً للحكم قاموا به في الميدان السياسي فكان في تسربها ، كما فشلت الثورة التاشم . غير ان الثورة الصوفية فشلت في تسربها ، كما فشلت الثورة تغير حقيقي الاعندما ظهرت عوامل جديدة خارجية اقوى واشد تغير حقيقي الاعندما ظهرت عوامل جديدة خارجية اقوى واشد من الحوافز الهلينية التي كانت الدافع الاساسي للنهضة الاسلامية في النرون الوسطى .

## الفصل العاشر تا\*ثير الغرب

« انك تتطلع الى خزائن العرب العامرة ،
 و تعد الخطط الحربية القاسية
 للوك سبأ الذين لم يخضعوا بعد ،
 و تطرق السلاسل لميدو الشرس . »
 ( هوراس : الاناشيد ١ ، ٢٩ )

لقد كان العرب على اتصال بغرب اوروبا منذ عهد الفتوحات الاولى . ذلك انهم حكموا في اسبانيا وصقلية شعوباً اوروبية غربية ، واقاموا مع دول غرب اوروبا الاخرى علاقات عسكرية وديبلو ماسية وتجارية ، كما استقبلوا طلاباً من غرب اوروبا في جامعاتهم ، وكان الصليبيون قد جلبوا قطعة من غرب اوروبا الى قلب الشرق العربي . ومع ان الغرب افاد من هذا الاحتكاك فان العرب لم يتأثروا كثيراً به . فقد ظلت العلاقات بالنسبة لهم خارجية وسطحية ، ولم يكن لها سوى تأثير ضئيل على حياة العربي وثقافت . ويمكس لنا الادب العربي القروسطي في التاريخ والجغر افيا عدم اهنام العرب بغرب اوروبا. فقد اعتبروه عالماً من الجلمل والتأخر بعيداً لا مخشره على بلاد الاسلام المشرقة ،

وليس عنده من المعارف ما يقدمه لهم . ويقول المسعودي ، احد جغر افيي القرن العاشر: « و اما اهل الوبع الشمالي، وهم الذين بعدت الشمس عن سمتهم . . . فغلب على نواحيهم البرد والرطوب\_ة ، وتواترت الثلوج عندهم والجليد ، فقــــل مزاج الحرارة فيهم ، فعظمت اجسامهم، وجفت طبائعهم، وتوعرت اخلاقهم ، وتبلدت أفهامهم ، وثقلت ألسنتهم . . . ولم يكن في مذاهبهم مثانة . . . ومن كان منهم أوغل في الشهال فالغالب عليه الغباوة والجفاء والبهائمية ». ويعدد قاض من طليطلة [وهو ابن صاعد الاندلسي] في القرن الحادي عشر في كتاب\_. « طبقات الامم » الامم التي عنيت بالعلم وهي : « أمم الهند والفرس والكلدانيون والعبرانيون واليونانيون والروم وأعل مصر والعرب. ، ويضيف الى ذلـك أن ﴿ أَنْسُبُ الْأَمْمُ الْآخُرُى [ الَّتِي لَمْ تَعَنَّ بَالْهُ لِلَّهِ مِلْهِ مَا الصِّينَ والترك . » أما الامم الباقيـة فكنوا موضع ازدرائه ، ويصفهم بقوله : ﴿ أَشِّبِهِ بِالبِّهَاثُمُ مَنْهُمْ بِالنَّاسِ . . . وأنْ مِنْ كَانْ مِنْهِمْ مُوغَلَّا في بلاد الشمال... عظمت ابدانهم ، وابيضت الوانهم، وانسدلت شعورهم، فعدموا بها دقة الافهام ونقوب الحواطر ، وغلب عليهم الجهل والبلادة ، وفشا فيهم العمى والغباوة . » وقد كان لمثل هذا الموقف في باديء الامر ما يبرره ، لكنه اصبح ، بعد أن قطعت أوروبا الغربية شوطاً في مضمار التقدم ، قولاً قديماً خاطئاً .

ومنذ أوائل القرن السادس عشر للاحظ قيام علاقات جديدة بين الاسلام وبين الغرب الذي كان قد سجل تقدماً علمياً كبيواً في صناعات الحرب والسلم . إذ كان الغرب قد شهد بعثاً جديدة بتأثير حركتي النهضة والاصلاح الديني: فبانحلال النظام الاقطاعي في بلدانه تحررت التجارة من كل قيد وقويت روح المغامرة والابتكار، كما أن التجارة والمغامرات لقيت هناك سندا في توطيد الحكومات القومية المركزية . وهكذا اخذت أوروبا الغربية تقوم بحركتها التوسعية العظيمة التي مكنتها من أن تجمل العالم كله يدور في فلكها الاقتصادي والسياسي .

أما في الشرق الأدنى فقد كان ظهور الامبراطورية العثانية عظهر القوي يخفي وراءه ضعفاً مستحكماً وانحلالاً في النظام الاجاتيات الدولة العسكرية المستبدة . وكانت الرابطة الأخلاقية التي تحفظ وحدتها الدينية تزداد ضعفاً في كل يوم . وزاد الجحود الاقتصادي في الدولة من تأثير فساد الادارة وانحلالها وانحطاط القيم الاخلاقية . ولم يثر التغير الاقتصادي اي اعتام لدى الطبقتين الحاكمة والمفكرة .

وكان التوسع الاوروبي في اوائيل القرن السادس عشر من نوع جديد . وبدأ حين قام الفرنسيون بمفاوضة الباب العالي العقد تحالف ضد أي عسدو مشترك . ولم تلبث مهارة الفرنسيين في الديبلوماسية أن نجحت في تحويل التحالف الى انفاق اقتصادي منح التجار الفرنسيون بموجبه حقوقاً وامتيازات معينة في كاف أنحاء الإمبراطورية العثانية . و دفظت هذه الحقوق فيا يعرف بامتيازات سنة ١٥٣٥ م التي كانت تكفل للتجار الفرنسيين سلامة أشخاصهم وأملاكهم ، وتؤمن لهم حربة العبادة الخ . وكانت هذه الحقوق في واقع الامر امتيازات للرعايا الفرنسيين خارج بلادهم (وأصبحت في واقع الامر امتيازات للرعايا الفرنسيين خارج بلادهم (وأصبحت

تعرف فيا بعد بالامتيازات الاجنبية ). ولم تكن هذه في بادىء الأمر امتيازات انتزعت من دولة شرقية ضعيفة ، بل كانت أشبه بتنازل كريم من لدن السلطان مَنْح عرجب الفرنسيين حقوق اهل الذمة في المجتمع الاسلامي ، باعتبار مثل هذا العمل توسعاً في تطبيق قوانين اهل الذمة بجيث تشمل النصاري الاجانب ايضاً .

واشتد تغلغل الفرنسيين بسرعة. فقد استغل التجار الفرنسيون فرصة اكتسابهم لهذه الامتيازات في اقامة مراكز تجارية وإنشاء بعثات قنصلية لهم فيسورية ومصر. وتوالت الامتيازات بعد ذلك، فمنحت للانجليز ( ١٥٨٠ م ) وللهولنديين ( ١٦١٢م ) ولغيرهم من الشعوب . وأخذت التجارة الاوروبية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر تنمو باطراد، وجعلت جماعات عديدة من التجار تقيم في مو اني. سورية ومصر ومدنها في ظل حماية القناصل. واقتصر تقدم أوروبا العسكري ، دون التجاري ، في بلاد المسلمين الوافعة في الشرقين الادنى والاوسط حتى القرن التاسع عشر على تخومها الشمالية ، حيث واصلت روسيا والنمسا زحفها في البلقان وشواطى، البحر الاسود الشمالية والشرقية على حساب العثمانيين . ولم تتأثُّر البلاد العربية إلا من الناحية التجارية ، وقسد حدث هذا التأثير بصفة خاصة على بد التجار الانجليز والفرنسيين والايطاليين الذين اخــذوا يفدون عليها للبيع والشراء. وبفتح نابليون بونابرت اصر في سنة ١٧٨٩ م طرأ تغيير ذو شأن. اذ ان حملته هذه ، التي كانت أول غارة اوروبية مسلحـــة على الشرق الادنى العربي منذ الحروب الصليبية ، افتتحت حقبة جديدة . فقد تحطم النظام المملوكي في الحال، وتمكن الفرنسيون من احتلال البلاد دوغا اي صعوبة كبيرة. وعلى الرغم من ان حكمهم لها كان قصير الامد ، إلا أنه كان عميق الاثر. فقد كان بداية تدخل اجنبي مباشر في العالم العربي ذي نتائج اقتصادية واجتماعية عظيمة . وحطم النصر السهل الذي احرزه الفرنسيون ما وقر في اذهان العرب من ن الاسلام متفوق على الغرب الكافر تفوقاً لا ينازع ، كما أن انتصارهم هذا خلق للمسلمين معضلة شائكة عميقة وهي مسألة تكييف انفسهم بصورة تتلام مع العلاقات الجديدة . ولا تزال الارتباكات النفسية التي ولدها الوضع الجديد تنتظر الحل .

وانتهت فترة الفوضى التي عقبت انسحاب الفرنسيين من مصر بظهور محمد على، وهو احد الجنود الألبانيين الذين حاربوا مسع الجيش العثماني . ولم يلبث محمد على ان نجح في ان يجعل من نفسه حاكماً مستقلًا في مصر . واستطاع بعد ذلك ان يحكم بلاد العرب وسورية ، لكن الدول الفربية حملته مدة ا خرى على ان يقصر سلطانه على مصر .

وافسدت الدول العظمى على محمد على جهوده في سبيل الاستقلال والتوسع . فلم ينجح الافي اقامة حكومة ورائبة في مصر ، الولاية العثمانية التي كانت تتمتع بالحكم الذاتي . ولكنه وضع برنامجاً اصلاحاً شمل اصلاحات كثيرة كانت في الاصل ذات الهداف عسكرية ترمي الى خلق جيش من النوع الاوروبي . ومن اجل تحقيق الهدافة قام بوضع سلسلة

من الاجراءات الاقتصادية والتعليمية . وقد صادفت مشروعاته الاقتصادية على وجه الحصوص نجاحاً . اما المشاريع التي قام بها لتصنيع البلاد فقد انتهت بالفشل . وقام محمد علي ايضاً بتحطيم النظام الاقطاعي القانوني الذي كانافذاً في مصر وسورية، كا بَض بالزراعة وأقامها على أسس علمية . أما في ميدان التعليم فقد افتتح مدارس جديدة زودها بأساتذة استحضرهم من الغرب، وشجع ترجمة الكتب الغربية ، وقام بطبعها في مطبعة انشئت لهذا الغرض في القاهرة . وأوفد كذلك بعثات علمية الى اوروبا كثر عددها فيا بعد . وأدى التوسع في زراعة القطن الى توثيق صلات مصر الاقتصادية بغرب اوروبا ، وخاصة مع انجلستوا ، السوق مصر الاقتصادية بغرب اوروبا ، وخاصة مع انجلستوا ، السوق الرئيسية للقطن المصري . وبانتشار اللغات والافكار الاوروبية، بفضل التعليم في الداخل والبعثات العلمية الى الحسارج ، تعرضت النظرة التقليدية لناثير الافكار الجديدة .

ولم يكن محمد على عربياً ، بل كان عثمانياً يتكلم التركية .
ولم يكن ليفكر في انشاء الهبراطورية عربية من شعب كان هـو
نفسه ، مثل معظم أتراك ذلك العصر ، يحتقره . الا انه كان يجكم
بلاداً عربية منحها درجة من الاستقلال السياسي ، وانشأ جيوشاً
مصرية وسورية \_ كما ان ابنه ابراهيم كان بالاضافة الى انه يتكلم
العربية ، متأثراً بالفكرة العربية .

وعادت سورية الى الامبراطورية العثانية بعد انسحاب جيوش محمد علي منها في سنة ١٨١٠ م . الا ان عملية تجطيم النظام الاقطاعي واحلال ادارة مركزية في محله استمرت تحت رعايــة الدولة العثمانية . وقو"ت الاصلاحات العثمانية من مركزية الحكم . فقد توقفت الدولة عن منح الولايات لولاة من رجال الجيش ، واصبحت الولايات مقاطعات ادارية مجكمها موظفون تعينهم وتدفع روانبهم الدولة . ومع أن ملاكي الارض 'حرصوا من امتيازاتهم الاقطاعية وسلطاتهم القانونية ، فقد احتفظوا بتفوقهم الاقتصادي والاجتماعي ، وظلوا هم الطبقة المسيطرة في الحياة الاقتصادية .

وكان النشاط الاقتصادي في اوروبا قد دخل في هـذه الأثناء مرحلة جديدة ، فلم يعد اهنام الاوروبيين منصرفاً بصفة وتبسية الى النجارة ، بل انجه الى تنمية موارد البلاد ومصالحها ، وخاصة الى طرق المواصلات والسيطرة عليها إما مباشرة بالحمول على الامتيازات ، وإما بطريق غير مباشر وذلك بتقديم القروض المالية للحكومات المحلية .

ومنا المام فاسكو داجاما صار الاوربيون يسافرون الى الهند بحرة حول رأس الرجاء الصالح لتحقيق أغراضهم الحربية والتجارية ، الامر الذي كان يمكنهم من الابتعاد عن الشرق الاوسط . غير ان بعضهم اخذ في هذه الاثناء يفكر في العودة الى الطرق البرية القديمة المعروفة ، بل لقد حاول نفر منهم سلوك هذه الطرق ، لكن محاولاتهم لم كالفها النجاح . ووجهت حملة نابليون الانظار الى امكانية تحقيق هاذا الامر . ثم تحقق بألفعل عندما ظهرت السفن البخارية التي لا تعتمد في سيرها على الرياح الموسيمة في البحار الشرقية .

وكانت السفن الاوروبية منذ قرون تخترق من حين الى آخر البحر الاحمر والحليج الفارسي حاملة منتوجات جزر الهند الشرقية الى اسواق البصرة وجدة ، بل واحياناً الى السويس. ومنذ أوائل القرن قامت الشركات البريطانية بانشاء خطوط ملاحية منتظمة بين الهند والبصرة والسويس. ولكي تؤمن هذه الخطوط وضعت خرائط للبحار العربية ، وقضت على اعمال القرصنة العربية بقوة السلاح ، ووضعت يدها في الوقت ذاته على مراكز التزويد السفن بالفحم وعلى مواقع استراتيجية لأغراض الحاية .

وانتهت سلسلة الحلات التي جردت من بمباي على القبائل التي كانت تغير بصورة مستمرة على سواحل بلاد العرب الشرقية والجنوبية بعقد معاهدة سنة ١٨٢٠ مع امراء الحليج . وبهذا و فضعت اسس السيادة البريطانية على هذه المنطقة . وقويت هذه السيادة على مراحل خلال القرن التاسع عشر . واستدعت أعمال القرصنة الرابحة دون عناء والتي كان يقوم بها سلطان عدن احتلال سلطنته في سنة ١٨٣٩ م ، الامر الذي أمن سبل الوصول الى البحر الاحمر . وقامت شركة ملاحة بريطانية بتسيير خطوط ملاحة منتظمة في البحر الابيض المتوسط الى مصر وسورية ، وسرعان ما تلتها شركات فرنسية وغساوية وايطالية فأنشأت خطوط ملاحة مماثلة .

وبعد زمن وجيز حدث تطور مشابه في الطرق البرية الواصلة بين البحرين المتوسط والاحمر . وحــــــــى سنة ١٨٠٠ م لم تكن في الشرق العربي طريق معبدة او عجلات للنقل . وكان النقل يقتصر على استخدام الدواب والمواصلات المائية الداخلية. لكن رؤوس الاموال الاوروبية والمهندسين الاوروبيين احدثوا تغييرا واسعاً. فقد قيام ضابط بريطاني في سنة ١٨٣٤ م بمسح الطرق في العراق ومصر . وأخذت المراكب التوبطانية البخارية تقوم بأعمال الملاحة في أنهار العراق ، وبهذا وصلت أراضي ما بسين النهرين بالبصرة والحليج الفارسي . لكن الاختيار وقع آخر الامر عـلى مصر لا الشرقية ، ثم تلتها في سنة ١٨٤٠ م شركة البواخر العربية والشرقية واستخدمتا طريقاً برية بين الاسكندرية والسويس. وسيرتا كذلك القوارب البخارية في النبل والطرق المائية الداخلية، كما استخدمت العجلات في الطرق الني انشئت خصصاً لهـا . وفي سنة ١٨٥١ م تعاقد والي مصر مع جورج ستيفنسن على مد أول خط حديدي في مصر . وقد تم مده سنة ١٨٥٦ م ، ثم مد خط آخر في السنة النالية بين القاهرة والسويس . وازداد عدد هذه الخطوط الحديدية بسرعة . فلم تحلُّ سنة ١٨٦٣ م حتى كان في مصر ٢٤٥ ميلًا من الحُطُوطِ الحَديدية ، وما يزيد على الف في سنة ١٨٨٢ ، وبلغت في سنة ١٩١٤ ثلاثة آلاف ميل ونيفاً . وبافتتاح قناة السويس في السابع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر)سنة ١٨٦٩م تمَّ بصورة نهائية أمر' اعادة فتح الطريق بين مصر والبحر الاحمر ، وأصبحت هذه القناة مفتاح مصر نفسها .

أما في مناطق آسيا العربية البعيــدة عن الطرق الرئيسية فقد جاء تحسين طرق المواصلات متأخر ً وبصورة بطيئة . وقامت بانشاء معظم الطرق فيها الشركات الفرنسية التي عبدت الطرق في داخل سورية ، ومد تبين سنتي ١٨٩٢ و ١٩١١ م حوالى خسمائة ميل من الطرق الحديدية في سورية وفلسطين ، وبذلك أوجدت شبكة من المواصلات بين عدد من المدن الكبرى . وقام الاتراك انفسهم بمد سكة حديد الحجاز على طريق الحج بين دمشق والمدينة . وفي الوقت ذاته ، أي قبيل سنة ١٩١٤ م كانت سكة حديد بغداد الشهيرة التي انشأها الالمان بطريق حلب والموصل قد كملت تقريباً . وحدث تقدم مشابه في انشاء المواني، وإقامة الجسور وشق الزع وإدخال النغراف وغيرها من المصالح . وكانت الشركات التجارية الاوروبية قد بدأت منذ سنة ١٨٦٠ م تعمل على توفير المياه والغاز وانشاء المواصلات داخل المدن ، والقيام بخدمات اخرى في بعض المواني، الرئيسية والمدن الاخرى .

لكن ، لما كان هذا النطور العظيم يستهدف بصورة اساسية طرق المرور فلم يكن له سوى تأثير ضئيل في اقتصاديات البلاد التي تقطعها هذه الطرق . وبتحو ل طريق الاتصال البرية الرئيسية من الخطوط الحديدية الداخلية في مصر الى قناة السويس في سنة وضعف بالتالي تطور الماء الموارد الاقتصادية في البلاد العربية . وكان أهم النطورات التي حدثت هو التوسع في زراعة القطن وقص السكر . ويعود الفضل فيذلك الى تقدم اعمال الري كنتيجة والطرق والمواني عما ساعد على سرعة نقل المحاصيل الى الاسواق الكبرى .

أما التغيرات الني حدثت في القرن العشرين فهي أهم بكثير. فقــد أضاف اصطناع الاحتراق الداخلي في تسيير الآلة الطائرة وسيارات الركاب والشحن الكبيرة الى وسائل النقـــل. واحدثت الطائرة انقلاباً في طرق المرور من الناحيتين الاقتصادية والاستراتيجية، بينما أوجدت سيارات النتل والركاب شبكة عامة داخلية من طرق المواصلات تشمل الشرق الاوسط كله ، الامر الذي سبل انتقال الناس وتعادل المضائع والافكار على مقباس لم يكن مجلم به احد حتى ذلك الحـ بن . وكان استخدام سيارات الركاب الصغيرة والكبيرة وسيارات الشحن الكبيرة مكان الحصان والحار والجل هو العامل الوحيد الذي وحَّد اكثر من غيره وجه العالم العربي كله . وحدث تطور مقابل وهو استخراج النفط الذي يعتبوه العالم الحارجي اهم الموارد الطبيعية في بلدان الشرق الأوسط. فقد كان نشاط شركات النفط ، بعد أن اقتصر بضع سنوات على الاناضول وفارس ، على وشك ان يشمل العراق ايضاً لولا ان نشوب الحرب العظمي في سنة ١٩١٤ م حال دون ذلك . ولم يتم استغلال نفط العراق الا بعد نهاية مؤتمر الصلح. فقام عـدد من الشركات ، تسيطر عليها المصالح البويطانية ، عزاولة نشاطها في انحاء البلاد المختلفة . وبدأ بعد ذلك استخراج النفط من المملكة العربيـــة السعودية حيث تسيطر المصالح الأمريكية . وأحدثت شركات النفط بانشاء أتها الضخمة، وباستخدامها العرب بأعداد كبيرة، وبخطوط أنابيبها ومصانع تكوير النفط تغييرا يفوق حد التصور من الناحيتين الاقتصادية والاستراتيجية ؛

وأحدث تقدم تصنيع مصر وفلسطين ، على الرغم من انه لا يزال في مراحله الاولى، تغييرات احتاعة بعيدة الاثر. وقد تسربت الثقافة الاوروبية في أول الامر عنطريق الدين على يد الاقليات المسيحية . فقد كان الفاتيكان على اتصال بموارنة لبنان منذ القرن السادس عشر . وكان البسوعمون والرهـان الكبوشيون الايطاليونوالفرنسيون، يزاولون نشاطهم فيسورية. وكان الكهنة الموارنة يفدون على روما وباريس . ومنع سلاطين العثمانيين الطباعة بالعربية والتوكية زمناً طويلًا . وكانت المطابع الاولى التي جلبت الى الشرق الادنى ذات حروف عبرية وبونانية وسريانية فاستخدمها النهود والمسجنون من ابناء البلاد . إلا ان الكتب العربية كانت 'تطبع في ايطاليا وغيرها من بلاد الغرب ، ومن ثم كانت توزع في الشرق الادنى . وبدأ الاتراك الطباعة في القـطنطينية في سنة ١٧٢٨م . ثم جلب نابليون الى القاهرة مطبعة ذات حروف عربية لطبع الصحف والبلاغات بالعربية والتركية . محمد على في مصر . وقد قامت هذه المطبعـــة بين سنة ١٨٢٠ ، وهي السنة التي انشئت فيها ، وسنة ١٧٤٢ م بطبع ٢٤٣ كتاباً اكثرها كتب مدرسية لطلبة المدارس الجديدة وكابات التدريب طبعت بالتركية يفوق ما طبع بالعربيــة ، وان المؤلفات في المواضيع الحربية والبحرية والرياضة والمكانبكية نكاد تكون كايا بالتركية . واشتدت خلال القرن التاسع عشر المنافسات السبق قامت بين الدول العظمى من اجل حماية الاماكن المقدسة ، وبالتسالي المحافظة على مصالحها . وكانت اكثر البعثات التبشيرية نشاطاً في العالم العربي هي بعثات الجزويت الفرنسيين والارسالية الامريكية الانجيلية . فقد قامت هذه البعثات بفتح المدارس والكليات في سورية ، وبجلب مطابع ذات حروف عربية أخرجت كثيراً من الكتب السبق ذكترت العرب بتراثهم الذي كانوا قسد نسوه نقريباً ، واخرجت كذلك ترجمات لبعض المصادر العلمية الغربية . وعملت هذه البعثات على تربية جيل من العرب سرعان ما ازداد تقديره للتراث العربي و تأثره بالمؤثرات الغربية .

لكن النتائج الاجتاعية التي أسفوت عنها هذه التغيرات كانت اضيق نطاقاً بما يتوقعه المره. فإن الطبقة الوسطى الجديدة من اهل البلاد كانت تتألف من تجاو ومفكرين ينتسبون الى الاقليات. ولم يكن في و سع هذه الطبقة أن تقوم بدورها الكامل لأنها كانت تعيش في حال من عدم الاطمئنان وفي عزلة عن باقي السكان. ولكن ما كانت هذه الطبقة تتكلم العربية وتكتب بها فقد قام السوريون بمن تلقوا تعليمهم على ايدي المبشرين بانشاء جرائد ومجلات دورية في مصر وسروية كانت تؤداد انتشاراً كلما قوي تأثر السكان بالتغيرات الاقتصادية والاجتاعية. وفي هذا الدور و لدت القومية العربية التي كانت في الاصل مزيجاً من عناصر مختلفة . فقد انضاف المي كثره العرب القديم للأتواك والى الريبة وعدم الثقة الشديدين الى كثره العرب القديم للأتواك والى الريبة وعدم الثقة الشديدين

بالغرب الزاحف عليهم فكوة الفومية من الغرب ، وإحياء بحد اللغة والثقافة العربيتين . وكانت القومية أقوى ما تكون بين المسيحيين الذين كانوا اقل تأثر آمن غيرهم بفكرة الوحدة الاسلامية ، واكثر تأثراً من سواهم بالتغيير الاقتصادي ومؤثرات التقافة الغربية . ولم يكن في استطاعة النصراني ان يؤيد فكرة الوحدة الاسلامية التي كانت تعبيراً سياسياً حديثاً عن الجماعة الاسلامية القديمة ، بل كان يسعى الى تعبير جديد عن وحدة الشرق وسنخطه على الغرب المعتسدي . ولم يتضح أبداً للمسلم الفرق الحقيقي بين هاتين الصيغتين من صيغ التعبير . وكان السبيل للتعبير عن الرابطة هاتين الصيغتين من صيغ التعبير . وكان السبيل للتعبير عن الرابطة الاساسية اجتاعياً ودينياً ، كما ان المجتمع الاسلامي كله كان يستخدم احياناً للتعبير اصطلاحات قومية واحياناً اخرى اصطلاحات ومية واحياناً اخرى اصطلاحات ومية واحياناً اخرى اصطلاحات المهات المتوادفة تدل على الحقية . ويفية كما لو انها مجاميع من الكامات المتوادفة تدل على الحقية ... ويفية كما لو انها مجاميع من الكامات المتوادفة تدل على الحقية ... والاساسية ذاتها .

واخذ يتعاظم شأن الحركة التومية نتيجة الهرض السلطان الاوروبي المباشر على اطراف العسالم العربي في بادى. الامر، وذلك باحتلال الفرنسيين للجزائر سنة ١٨٣٠ م والبريطانيين لعدن في سنة ١٨٣٩ م ثم بفرضه بعد ذلك في قلب العالم العربي ذات. وفي سنة ١٨٨٧ م احتل البريطانيون مصر التي تؤلف قلب العالم العربي . وقد أدى احتلالها الى اشتداد الحركة القومية فيها ؟ إلا أن هذه الحركة اصطبغت بصبغة محلية أقوى بسبب وجود مظالم وأهداف أكثر وضوحاً .

وفي هذا الوقت أخذت الحركة القومية تظهر بشكل سياسي

في الجمعيات السياسية أولاً ثم في الاحزاب السياسية . إلا أن اصطناع الأشكال الدينية القديمة للتعبير عن الأهداف الاجتاعية لم يكن قد زال من الأدهان . فقد 'بعثت الوهابية ثانية في شبه جزيرة العرب عندما بدأ عبد العزيز بن سعود حركة من التوسع أضاف خلالها المحاربون الوهابيون معظم بلاد العرب الى موطنهم نجد . واستولى ابن سعود على الاحساء في سنة ١٩٦٣ م ، وعلى جبل شمر في سنة ١٩٢١ وعلى الحجاز بين سنتي ١٩٢٤ و ١٩٢٥ وفي سنة ١٩٣٦ م أعلن قيام المملكة العربية السعودية ، كما أعلن أن الوهابية هي العقيدة الوسمية للدولة . لكن التعبير الاساسي أن الوهابية هي العقيدة الوسمية على النهج الغربي .

 قوياً من الوجهة الدينية الى درجة ان ثورة تركيا الفتاة لم يكن لها سوى تأثير محدود في العرب الذين كانوا لا يزالون تحت سيطرة العثانيين. ولم يكن لاحلال الرابطة التركية محل الاسلام كأساس للامبر اطورية العثانية وكبرنامج لتتريك الدولة الارد فعل ضئيل في سورية ، بل لم يكن له رد فعل يذكر في العراق او في شبه جزيرة العرب.

. وعندما نشبت الحرب العالمية الاولى في سنة ١٩١٤ م كات الشعور الاسلامي لا يزال قوياً مسيطراً . وكان اكثر المسلمين العرب لا يزالون عــلى و لائهم للاتراك الذين كانوا يلقون عطفاً في مصر المحتلة من قبل الانجليز . الا ان القومية العربيـــة تطورت تطوراً سريعاً بسبب الظروف التي اكتنفت سني الحرب وبسبب ما بذله الحلفاء من جهود . اذ نجح الانجليز في سنة ١٩١٦ م في الشعال نار تورة عربية في الحجاز . وقام المتطوعة من البدو ، هقابل ما كانوا يتلقونه من معونة مادية مباشرة ، ووعد العرب بالاستقلال بعد الحرب، بمساعدة الجيوشالبريطانية في فتح سورية. وعلى الرغم من ان مؤتمر الصلح خيَّب الكثير من آمال|لعرب فانه منحهم الكثير . فقيد أسست حكومات في العراق وسورية ولبنان وشرقي الاردن وفلسطين بعــد أن ألفت جيوش الحلفاء الحكم التركي . الا ان الاستقلال الذي كان يصبو اليه العرب لم يتحقق عندئذ وأقيمت بدلًا منه الانتدابات البريطانية والفرنسية. ووجدت خيبة آمال العرب، التي ازدادت وضوحاً بسبب التطور الاقتصادي السريع الذي تم فيما بين الحربين العالميتين، تعبيراً عنها في سلسلة من الحركات الفومية العنيفة حافظت على طابع الحركات السابقة فاصطبغت بصبغات دينية ، واتخذت زعامات وسياسات متمشية مع النظام الاجتاعي القديم . لكن على الرغم من هذا ، وربما كان نتيجة له ، فقد كانت هذه الحركات في وقتها حركات شعبية بالفعل ، وذات أثر في كل جز ، من اجزاء المجتمع العربي ، وشمل تأثيرها الاقليات المثقفة صاحبة الوعي السياسي التي قدمت الزعامة والافكار للفلاح الأمي النعس كوسيلة للتعبير عن ذلك المزيسج المبهم من الحوف والسخط اللذين تولدا في نفسه ازا ، هذه القوى الأجنبية الهائلة التي كانت تعمل على تغيير اسلوبه الحاقي باجعه .

وكان الصراع مريراً ومستمراً . وأحدرز القومبون نجاحاً أساسياً في سعيهم لتحقيق اهدافهم السياسية ، فحصلت مصر والعراق في برهة وجيزة على استقلالهما الشكلي . ومن ثم غركز الكفاح الرئيسي ضد الاستعهار في سورية ولبنان وفلسطين . وكانت الحالة في فلسطين معقدة بسبب إنشاء الوطن القومي اليهودي . وأضافت الحرب العالمية الثانية سوريا ولبنان الى قائة الدول العربية المستقلة . وفي آذار من سنة ١٩٤٥ وبعد تمهيد طويل تأسست الجامعة العربية السعودية واليمن وشرق الاردن . وفي آذار من سنة العربية السعودية واليمن وشرق الاردن . وفي آذار من سنة العربية المستوب شبه جزيرة العرب الحاضعة لبريطانيا ، وبالادلاد فلسطين ومناطق جنوب شبه جزيرة العرب الحاضعة لبريطانيا ، وبالادلاد شمال افريقية الحاضعة لفرنسا واسبانيا وماكان منها خاضعاً لأيطاليا

فقد ظلت خاضعة للحكم الاجنبي المباشر .

وجلبت الحرب العالمية الثانية تغييرات أخرى . ومع أن الدول العربية لم تتم بدور فعال فيها فقد تأثرتها تأثراً جوهرياً. فقد أخذ دعاة الحلفاء والمحور يخطبون ودّ العرب بكل ما لدبهــم من وسائل . وعسكرت جيوش الحلفاء والمحور وحاربت في بلاد العرب، واستخدمت آلافاً من العرب في اعمال التموين والوقاية وسواها من الحدمات ؛ فاغتنى البعض وتضوّر البعض الآخـر . ودفعت الضائفات الاقتصادية والاجتماعية التي تولدت من ظروف الحرب نسبة متزايدة من السكان الى التفكير في مشاكل حياتهم العامة على اسس لم تخطر ببالهم من قبل. فقد أدى التغيير الافتصادي ألذي ترتب على تصنيع البلاد وعلى نشوب الحرب وعلى المؤثرات الفكرية التي نتجت عن انتشار التعايم ، الى ظهور مصالح وأفكار جديدة وزعماء جدد لا يكثفون بالتحرر الفكر يالخالص الذي اعتبره بعضهم مجرد تقليد . فأخذوا يتحدون سلطان الحكام والزعماء القدماء الذي لم يكن قد تحطم بعد . وتلاشى ما كان لألمانيا من نفوذ قوي بسبب هزيتها في الحرب. وبقيام المنافسات والنكتلات الجديدة بين الدول الكبرى امتلأ الشرق مرة اخرى بتصادم المصالح والافتكار، ووجدت فوص جديدة مغربة لاحراز نجاح سياسي قصير الامد ، و'حو ات الانظار عن المشاكل الحقيقية التي كانت ثواجه مجتمعاً يجتاز دوراً انتقالياً .

وكما انالفتوح العربية أوجدت بينالعقيدة الاسلامية والحضارة الهلينستية اتصالاً تولد منه شيء جديد نافع فان الاسلام الروم

الأساسية، وقد تقوى على اجتذاب كثير من المسلمين الذبن يقبلونها. والقوى المناهضة للاسلام هذه المرة كثيرة . اذ لم يعــد الاسلام عقيدة حديثة لينة محتفظة مجرارتها التي اكتسبتها من البوتقة العربية،

بل هو الآن ديانة عريقة ذات نظم ثابتة .

لكن اذا كان المعدن صلباً فالمطرقة أشد صلابة ايضاً . فالاخطار التي تحدق بالاسلام البوم اقوى واشد واكثر عدوانأ وشمولاً . ثم ان مصدر التهديد هــــذا ليس هو المغلوب بل هو الغالب . والمؤثرات الاوروبية – من سكك حديدية ومطابع وطائرات ودور سينما ومصانع وجامعات وباحثين عن الزيت وعلماء آثار وبنادق سريعـة وافكار – قد حطمت البناء التقلمدي للحياة الاقتصادية تحطياً لا يرجى معه ترميم ، كما انبا نؤثر في كل والثقافية الموروثة .

وأمام الشعوب العربية طرق مختلفة لحل مشكلة التكيف طبقاً للاوضاع الجديدة : فقد يقبلون احد اشكال الحضارة الغربية المتنازعةِ الماثلة امامهم ، فيدمجون ثقافتهم وذاتيتهم في كل ِ واسع مسيطر ، وقد مجاولون ان يعرضوا عن الغرب ونتاجه وان يسعوا وراء سراب العودة الى المثل الثيوقراطية الضائعـــة ، فيوصلهم هذا لا الى تلك المثل بل الى حكم استبدادي معزَّز بما 

اصطلاحات التعصب الرنانة. واخيراً ، وهذا لا يتم الا اذا تخلص الشرق من السيطرة الاوروبية ، قد ينجحون في تجديد مجتمعهم من الداخل فيلتقون بالغرب عملى اساس من التعاون المتبادل ويقتبسون شيئاً من علومه وانسانيت، اقتباساً جوهرياً يتلاءم مع تراثهم وتقاليدهم .

### ثبت تو اريخ

ق . م أول ذكر للعرب فينقش شلمْإنصر الثالث. LOT بومبي يزور البتراء – اول اتصال للرومان 70 عملكة الانباط. حملة ايلموس جالوس على جنوب بلادالعرب. TE - TO ب.م سقطت دولة الانباط ، وأصبح جزء منهــا 1.7-1.0 ولاية رومانية. قمام و مملكة ، تدمر . حوالي ٢٥٠ اوريليان يخضع تدمر . TYT ستوط حمير - الاحماش يحتاون جنوب 010 ولاد العرب. احتلال الفرس لجنوب بلاد العرب وأقامتهم CYO فيها ولاية فارسية دامت عدة سنين . نيانة الهارة الحبوة العربية بين العراق وشبه 7.7 حزيرة العرب.

| هجرة محمد من مكة الى المدينة _ وبداية       | זדד       |
|---------------------------------------------|-----------|
| الحقبة الاسلامية .                          |           |
| محمد يفتح مكة .                             | 75.       |
| وفاة محمد . ابو بكر يصبح اول خليفة .        | 777       |
| العرب يفتحون سورية والعراق .                | 744 - 744 |
| فتح مصر .                                   | £7 - 779  |
| مقتل عثان _ بداية الحرب الاهلية الاولى      | 707       |
| في الاـــلام .                              |           |
| معركة صفين .                                | c9 - 70V  |
| مقتل علي – بداية الدولة الاموية .           | 177       |
| مذبحة الحدين والعلويين في كربلاء .          | ٠٨٠       |
| الحرب الاهلية الثانية .                     | 9 715     |
| تورة المختار في العراق _ بداية فرع الشيعــة | ۵۸۶ – ۷۸  |
| المتطرف.                                    |           |
| عبد الملك يضرب النقود العربية كبجزء من      | 797       |
| النظام الجديد للامبر اطورية .               |           |
| المسلمون ينزلون في اسبانيا .                | ٧٠٩       |
| حقوط الامويين وقيام العباسيين .             | Yo.       |
| العرب يأسرون صينيين من صانعي الورق          | Yol       |
| وذلك في آسيا الوسطى ، وابتداء انتشار        |           |
| استخدام الورق غربأفي انحاء الامبراطورية     |           |
| الالمامية .                                 |           |

| الامير الاموي عبدالرحمن الداخل يصبح                      | You       |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| اميراً مستقلًا في قرطبة .                                |           |
| المنصور يؤسس بغداد .                                     | 75 - 775  |
| قيام دولة الادارسة المستقلة في مراكش.                    | YAA       |
| قيام دولة الاغالبة المستقلة في تونس .                    | A V99     |
| هرون الرشيد يوقع بالبرامكة .                             | 1.5       |
| الحرب الاهلية بين الامين والمأمون .                      | 115-4.4   |
| حكم المأمون _ تطور العلوم العربية و الرسائل.             | 114 - 114 |
| الاغالبة في تونس يبدأون بفتح صقلية.                      | ATO       |
| حكم المعتصم - بداية سيادة الاتراك .                      | 157 - 177 |
| تأسيس سامراه .                                           | AFT       |
| احمد بن طولون ، احــد القواد الاتواك ،                   | AFA       |
| يؤسس دولة في مصر، وبعد ذلك في سورية ايضاً.               |           |
| ثورة الزنج في جنوب العراق .                              | 15- 774   |
| قيام الصفاريين في فارس .                                 | ۸۷۱       |
| وفاة 'حنين بن أسحق مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | AYY       |
| الاغريقية العلمية الى العربية .                          |           |
| اول ظهور للقرامطة في العراق .                            | 19.       |
| الفرق القرمطية تنشط في سورية وفلسطين                     | 7-9-1     |
| وما بين النهرين .                                        | 1-1.,     |
| ولما بين الحلافة الفاطمية في شمال أفريقية .              | 91-       |
| وفاة الطبيب الرازي .                                     |           |
| وقاه الطبيب الواري .                                     | 970       |

| عبدالرحمن الثالث يتخذ لقب خليفة في قرطبة. | 979       |
|-------------------------------------------|-----------|
| قيام دولة البويهيين الفارسية في غربفارس.  | 977       |
| تأسيس وظيفة امير الامراء ، قائد الحرس     | 940       |
| التركي في العاصمة والحاكم الحقيقي .       |           |
| البويهيون مجتلون بغداد .                  | 950       |
| الفاطميون مجتلون مصر ، ويؤسسون القاهرة.   | 979       |
| الاتراك السلاجقة يدخلون بلاد الحلافة من   | حوالي ٩٧٠ |
| الشرق .                                   | ,,        |
| الحلافة الاموية في اسبانيا تتفكك الى      | 1.4.      |
| « ممالك الطو أثف ».                       |           |
| وفاة أبن سينا .                           | 1.44      |
| وفاة البيروني .                           | 1-14      |
| السلاجقة يستولون على بغداد .              | 1.00      |
| عرب بني هلال الغزاة ينهبون القيروان .     | 1.07-1.07 |
| النورمان مجتلون مسينة - ويبدأون احتلال    | 1.71      |
| صقلية .                                   |           |
|                                           |           |
| السلاجقة يحتلون سورية وفلسطين .           | ٧٠ - ١٠٧٠ |
| النصارى محتلون طليطلة .                   | 1.40      |
| انتصار المرابطين في معركة الزلاقة .       | 1.41      |
| حسن الصباح يستولي على ألموت .             | 1.9.      |
| و فاة الحليقة الفاطمي المستنصر ـ حدوث     | 1.95      |
| انشقاق في الحركة الاسماعيلية - حسن        |           |
|                                           |           |

| الصباح يتزعم الجناح المتطرف(الحشاشون).       |        |
|----------------------------------------------|--------|
| الصليبيون يصلون الى الشرق الادني .           | 1-97   |
| الصليبيون مجتلون القدس.                      | 1-99   |
| وفاة الغزالي .                               | 1111   |
| زنكي ، وهو قائد سلجوقي ، يستولي على          | 1117   |
| الموصل - بداية رد الفعل الاسلامي ضد          |        |
| الصليمين .                                   |        |
| صلاح الدين يلغي الحلافة الفاطمية – ويؤسس     | 1111   |
| الدولة الايوبية في سورية ومصر .              |        |
| معركة حطين . صلاح الدين يهزم الصليبين        | 1144   |
| ويحتل القدس .                                |        |
| المغول يفتحون المناطق الشرقية من اراضي       | 177.   |
| الحلافة .                                    |        |
| النصارى مجتلون قرطبة .                       | 1777   |
| ١٢٦ قيام السلطنة المهاوكية في مصر وسورية على | - 170. |
| أنقاض الدولة الأيوبية .                      |        |
| الفونسو العاشر يؤسس مدرسة للدراسات           | 1702   |
| العربية واللاتينية في اشبيلية .              |        |
| المغول بقيادة هولاكو خان مجتملون بغداد       | 1101   |
| ويقضون على الحلافة .                         |        |
| الماليك يهزمون المغول في عـين جالوت في       | 177.   |
| . فلسطين ، وينقذوان سورية و مصر .            |        |

| تيمور بجتاح سورية .                         | 1-15        |
|---------------------------------------------|-------------|
| وفاة ابن خلدون .                            | 11.7        |
| النصاري مجتملون غرناطة - طرد المسلمين       | 1197        |
| واليهود من اسبانيا .                        |             |
| فاسكودا جاما يبحر الى الهند من طريق         | 1594        |
| رأس الرجاء الصالح .                         |             |
| العثانيون يفتحون سورية ومصر ــ القضــاء     | 1014        |
| على السلطنة المملوكية .                     |             |
| العثمانيون ينجون اولى الامتيازات لفرنسا .   | 1000        |
| العثانيون ينتزعون أخيراً العر أق من فارس.   | 1779        |
| وفاة محمد بن عبد الوهاب مؤسس الفرقـــة      | 1797        |
| الوهابية في بلاد العرب .                    |             |
|                                             |             |
| احتلال الفرنسين لمصر .                      | 14.1 - 1444 |
| محمد علي يصبح حاكم مصر الفعلي .             | 14.0        |
| بداية الملاحة المنتظمة بين الهند والسويس.   | 14.9        |
| اتفاق شيوخ العرب في ساحل الحليج الفارسي     | 147.        |
| - بداية سيادة البريطانيين على هذه المنطقة . |             |
| محمد علي ينشيء مطبعة في مصر .               | 1477        |
| الفرنسيون يغزون الجزآئر .                   | 115.        |
| احتلال مصر لسورية .                         | 145 - 1471  |
| تأسيس مواصلات بجرية بخارية بريطانية         | 1477        |
| منتظمة في انهار العراق .                    |             |
|                                             |             |

| بداية تأسيس خطوط ملاحةبريطانية منتظمة        | 1147        |
|----------------------------------------------|-------------|
| بين مضر وسووية .                             |             |
| بريطانيا تحتل عدن .                          | 1,779       |
| مد خط حديدي بين الاسكندرية -                 | 1404 - 1401 |
| والقاهرة _ والسويس .                         |             |
| منح الحكم الذاتي للبنان .                    | 1771        |
| افتتاح قناة السويس .                         | 1179        |
| الفرنسيون مجتلون تونس .                      | 1441        |
| البويطانيون تجتاون مصر .                     | 1447        |
| ابن سعود يبدأ في استعادة امارة نجد السعودية. | 19.1        |
| ثورة تركيا الفتاة .                          | 19.4        |
| الايطاليون يحتلون ليبيا .                    | 11-1911     |
| الثورة العربية في الحجاز – الشريف حسين       | 1917        |
| يتخذ لنفسه لقب ملك .                         |             |
| نهاية الحكم العثماني في البلاد العربية .     | 1914        |
| تأسيس الانتدابات في سورية ولبنان (فرنسية)    | 197.        |
| و فلسطين وشرقي الاردن والعراق(بريطانية)      |             |
| ابن سعود يفتح الحجاز .                       | 1970-1971   |
| نهاية الانتداب في العراق .                   | 1977        |
| ابن سعود يعلن قيام المملكة العربيـــة        | 1987        |
| السعودية .                                   |             |

| ابن سعود يهزم اليمن في حرب قصيرة .            | 1988 |
|-----------------------------------------------|------|
| معاهدة صلح الطائف .                           |      |
| المعاهدة المصرية – الانجليزية – اعترافهـــــا | 1977 |
| باستقلال مصر .                                |      |
| انتهاء الانتداب على سورية ولبنان ، سورية      | 1921 |
| ولبنان تصبحان جمهوريتين مستقلتين .            |      |
| تأسيس جامعة الدول العربية .                   | 1980 |
| بريطانيا تعترف باستقلال شرقي الاردن _         | 1957 |
| شرقي الاردن تصبح مملكة .                      |      |
| . انتهاء الانتداب على فلسطين .                | 1951 |

HATEL AND THE PARTY OF THE PART

# فهرست الاعلام

| 117        | ابن وشد               | آذربیجان ۱۱۹،۱۱۱،۱۱۱          |
|------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1.5642     | ابن الزبير ، عبد الله | الآراميون ٨٨                  |
| 14.        | ابن زیاد ، طارق       | الآرامية ، اللغة : ٢٨ ، ١٨٨   |
| 4.7        | ابن زیاد ، عبیداعه    | 194. TI 19617 LIT             |
| 1.4.       | این سالم ، فرج ،      | ******                        |
| 1.1        | این سیار ، نصر ،      | آسيا العربية ٢٥٣              |
| 197 : 190  | ابن سينا              | ا براهیم بن محمد ۱۱۱          |
| 719        | ابن سعود ، عبد العزيز | 12 111 271 271 3 471 3 A31    |
| 441        | ابن سعود ، محمد       | ابن ابي عبيدة ، حبيب ١٦٥      |
| 177        | ابن صاعد الأندلسي     | ابن اسحق ، حنین ۱۹۰           |
| *11: 4 717 | ابن الصباح ، الحسن    | ابن برد ، بشار ۱۹۱            |
| 17.        | ابن الطقطقي           | ابن بصر ، بلح ۱۷۳ ، ۱۷۳       |
| 140        | ابن طولون ، أحمد      | ابن جير ١٦٩                   |
| 11.        | ابن عبد الوهاب ، محد  | ابن الحباب ، عبيد الله ١٠٩    |
| AV         | ابن ملجم              | ابن حدیس ۱۹۸                  |
| Y1V        | ابن منقذ ، أسامة      | ابن الحنفية ، محمد ١٠١ ، ١٤٩٠ |
| 14.        | ابن نصیر ، موسی       | ابن حوقل ١٦٧                  |
| 0.0        | ابن هشام              | ابن خرداذبة ١٢٦               |
| 1401141    | ابقراط                | ابن خلدون ۱۱، ۱۹۱، ۲۰۹، ۲۰۹،  |
| 79-74:01   | أبو بكر               | ***                           |

| The second secon |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| الارستقراطيةالفارسية ١١١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A-4V1                          |
| 71 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أيو حيان ، التوحيدي م          |
| أرسطو ١٩٦٤١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أبو عبيدة بن الجرام ٧١،٦٨      |
| الارك ١٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أبو مسلم الحراساني ١١٢،١١١،    |
| الأردية ، اللغة ١٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111-111111                     |
| أرغون ١٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أبو هاشم بن عجد بن الحنفية ١١٠ |
| الأرمن ١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الأبيض ، البحر ١١٧،٤٣،٢٦       |
| أرمينية ١٤٤١١٢٣،١١٦٠٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77/10/10/10/10                 |
| أرياس ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 757 : 777 : 717                |
| الساليا ١٦٠،١٢٥، ١٩٤،١٠٦ لياسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الأتراك ١٠١٧،١٥ الأتراك        |
| (171)071)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11-7-9:7-7                     |
| 440-14444141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الأتراك ،العثمانيون ٢٢٨،٢٢٧،   |
| To. , TTO, T. A . 19V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : ++ - ++.                     |
| الأبانية ، الله : ١٨١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11111111107                    |
| استاذ سيس ١٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الأتراك، السلاحِقة ١٦١         |
| الاستعار ۲۰۱۱۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أينا ١٩٢                       |
| اسحق الترك ١٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أجنادين ٧١                     |
| الاسكندر ۲۰٬۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أحد ، معركة ٥٨                 |
| الاسكندرية ١٢٠، ١٢٠، ١٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أحثويروش ١٠                    |
| *E****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أحد شوقي ١٨٥                   |
| الاحكندرية ، مكتبة ٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الأحر ، البحر ١١ ، ٢٠ ، ٢٧     |
| الاسلام: ۲۲،۰۱۰،۲۱۰،۲۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 171617-664140.44               |
| 07:01:EVET:E1670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7541 7541446141                |
| 44.44.74.74.04.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الأدريسي ١٦٨                   |
| 41:061 - V61 69 A6 A E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أديلارد أوف باث ١٨٥            |
| 140 1 1451 1441 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أذرح ١٦                        |
| *************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أذينة ٢٤                       |
| 4710 ft 111. t . o. 14V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الأردن ١٧٢                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |

| إقريطش ١٦٤                          |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| الاقطاع ٢١٠                         | . ** ** * * * * * * * * * * * * * * * * |
| اقليدس الما                         | . 404.404                               |
| الأكراد ۲۲                          | الاسماعيلية: ٢٢، ٢٤١ - ٥٠٠              |
| ألبورتر،سائشر ١٨٢                   | *1**199117169-0A                        |
| ألبيرة ١٧٢                          | 41 - 144: 11 · 11 =                     |
| الالترام، نظام ۲۴۲                  | الأسود ، البحر: ٢٣٨،٢٢٣،١٢٥             |
| ألف لِله وليلة ١٣٣٠١١٨              | اشيلية ١٧١ -١٧١                         |
| ألفونو الحكيم ١٨٤                   | 140:147                                 |
| ألموت ، قلعة 💮 ۲۱؛                  | الأشبيلي ، يوحنا ١٨٥                    |
| أمالفي                              | أشبونة ٢٢٠                              |
| الامبراطورية الاسلامية ؛ ٢٢٠١ ٢٢٠١  | الأشعري ، ابو موسى ١٠                   |
| الامبراطورية البيزنطية ٢٣٨، ١٥٥٤،   | الأشعرى ،أبو الحسن ٢٠٠                  |
| 177:41:77                           | الأشعري ممذهب ٢١٥                       |
| الامبراطورية الرومانية ٢٠ ٢٠٠ ،     | أصفيان ١١٦                              |
| 1.11150                             | الأصنام ٢٩٠٠٠                           |
| الامبراطورية الباسانية ١٢٣،٦٦       | الأغالبة ١٦٦                            |
| الامبراطورية العثمانية . ٢٥٠،٢٣٧،٢٣ | القارو ١٧٥                              |
| الامبراطورية الفارسية ٣٨، ١٠ ، ١٥٠  | افریقیة ۲۰۰۱۳ سازی                      |
| 177:11:11                           | 114.112011521143                        |
| الامتيازات الأجنبية ٢٣٨             | 147.4144.144                            |
| أمرؤ القيس ١٢                       | 4-7.4                                   |
| الأمويون ١٩٩١٩٤١٩٢١٨٩١٥٢            | افريقية ، شمالي ١٩١٠٢٢٠٢٠،١٠            |
| 11.11: -1.71.7 -1.1                 | **********                              |
| 140111:1114114114                   | *177.177.177.177                        |
| 1121111611116111                    | T10,4-T.A                               |
| 11.140-                             | افريقية ، الاستوائية . ٢١               |
| أمير الأماء ١٣٦                     | ולינוֹל ביין ולינוֹל                    |

| ا بابليون ، حصن ٧٣             | الأمين ١٣١٠١٣٣                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| باري ۱۱٦                       | الأمة العربية ٩٠                        |
|                                | الأناضول ٥٠١٤ ٢١١،١٦٣،٨١٠٧              |
| باریس ۲۱٦                      | 45064416445                             |
| المحادث ١٧٢                    | الأنيار ١١٦                             |
| بانتالریا ، جزیرة ۱٦٥          | الأناط ١٤٠١٠٠٠٠                         |
| البتراء ٣٣                     | الأندلس ١٥٩،١٢،١٢٣                      |
| البحرين ١١٦،٩٩                 | ( \ \ - ( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| البحرين، ولاية ١٥٥             | انجلترا ۲۰۱،۲۰۰                         |
| المخارى ١٤٤١١٠٦١٩١             |                                         |
| البرامكة ١٤١،١٣٣،١١٩           |                                         |
| البرانس(البرت) ۱۸۸٬۱۷۰         |                                         |
| البرير٢٠،٠٢٠١٧٠١ - ١٧٩         |                                         |
| البربر ، دول ۲۳۰               |                                         |
| البرتغاليون ٢٢٦                | الأهواز ١١٦                             |
| برساي ۲۲۰                      | أوروبا ١٦٠١٦٢١١٦٨٠،٢١                   |
| بروميثيوس ١١                   | 461-46. (44614.4                        |
| البريد ١٢٠،١١٩                 | أوروبا ، غرب ١٢٦،٧٤،١١،                 |
| بسطة الم                       | 7 £ . (7 7 7 6 7 7 0 6 1 A 7            |
| البصرة ١٢٤،١١٦،٨٣،٧٤           | أوريليان ٢٠ الأوس ٢٠                    |
| TETELATELEACTET                | الأوس ٢٥                                |
| بصری ده                        | أوغمطس ٣٣                               |
| بطرس،الفونسي ١٨٥               | ليبرية ، شبه جزيرة ١٠٦                  |
| بطليموس ، الجُغراق اليوناني ٣٤ | أيسخلوس                                 |
| بطليموس ١٨١                    | الطالب ١١١١،١٦٢١١١                      |
| بغداد: ۱۱۱-۱۱۱۲ بغداد:         | 7016787                                 |
| 10111001140-144114             | الأيويون ١٢١،٢١٨ ٢٢،٢٢٢                 |
| 77.6712671161906177            | الباب العالى ١٣٧                        |
| الغدادي ، عبد القاهر ١٥٢       | بایك ۱٤٥٤١٤٤                            |
| العدادي ، عبد اعاش             |                                         |

| تابوت العهد ٧٠                | اللاط العامي ١١٨٠           |
|-------------------------------|-----------------------------|
| تاريخ الاسلام ١١٠٢٣،١٢، ٢٠٦١، | بلرم ۱۹۰۰ مر                |
| 131:1:1:1:1/1/1               | البلغار ١٢٦                 |
| التاريخ العربي ١٤٣١٥،٣        | اللقان ٢٣٨                  |
| تاسو ١٦                       | النسية ١٨٠٤١٢٤              |
| التحكيم ١٠٢،٨٦                | TET SLE                     |
| V162762-675 COST              | النادية ٢٢٦                 |
| تراحان ۲۴                     |                             |
| ******** 15;                  | البنداري البنداري           |
| تركيا ، الفتاة ٢٥٠            | البدد                       |
| التركية ، اللغة ٢٢٨،١٨٩       | F 77                        |
| التصريع الاسلامي ١٩٣،١٠٩      | بنو عدي                     |
|                               | - F. F. 54.                 |
| التشيع الأسلامي ٩٩-١٠٠        | ينو النصير                  |
| التامود ١٩٤                   | F 75                        |
| 1000                          | بنو هلال ۲۰۹،۲۰۸            |
| ديس                           | البهاء ، فريد               |
| - carde                       | بواتبيه ١٧١                 |
| التوراه                       | بومي ۳۳                     |
| تونس ۱۰۶،۱۳۰،۷٤،۲۱،۳۰         | البويهون ١١١٠٦٠ ٢١١١٦       |
| 7-1(77-175(17-110)            | TE-TTT . 07/2               |
| ويطس                          | بيت للمال ١٩                |
| تيمورلنك ٢٤٤،٢٠٦              | البيروني ١٩٥٠١٨٦            |
| الثغر ١١٦                     | یزا ۱۶۰                     |
| عود ٥٦                        | البزنطيون ٢٠٠٠، ٢٠٠١ ٧٢،٧١، |
| ا ئيوفاينس ، المؤرخ . ١       | ***********************     |
| الجار ١٢٧                     | 710,7111177                 |
| الجاحف ١٩٣١١٢٩١١٤             | المراجعة الماء ١٩٠٤ مراجعة  |
| جالوس ايليوس ٢٢               | 1401141114111               |
| - 32- 93-1                    |                             |

| 75        | جيبون ا              | 1906145         | جالينوس                                |
|-----------|----------------------|-----------------|----------------------------------------|
| T11117    | جيعون                | 7 1             | جالينوس ، الامبراطور                   |
| 111       | جيرالدا ، برج        | 1 1 7           | جامع فرطبة                             |
| 147       | جيان جيان            | 107             | الجامعة العربية                        |
| 1.        | الحارث الرابع        | Ves             | جب -                                   |
| 01,4.     | الحبشة               | 4 5 4 4 1 4 4 4 | خ٠٠ ١٠٠                                |
| *1        | الحبثية ، اللغة :    | 177             | جرجان جرجان                            |
| 0.1       | الحج                 | T & A . T .     | الجزائر                                |
| 1.411.7   | الحجاج               | 4541145         | جزر الهند الشرقية                      |
| 127179177 | الحجاز ٢٦            | 11.17117        | جزيرة العرب ١١٢.                       |
| 40.4444   | 44                   | V717            | (174                                   |
| TEELTY    | الحجاز ، سكة حديد    | 1 - 161 - 16    | الجزية ٢٨٤٦٩                           |
| 194119-11 | الحديث ١٠٤٨، ١       | 1.              | جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| • 1       | الحديبية             | V.Y             | الجسر ، موقعة                          |
| * 10      | الحرب العظمى         | 10.             | جعفر الصادق                            |
| 07_701    | الحرب العظمي الثانية | 114             | الجلاد                                 |
| 71-117111 | الحرس الخراساني ٢٠   | V 7             | جلولاء                                 |
| 10        | الحروب الصليبية      | *10117 ·        | الجهوريات الايطالية                    |
| 774       | الحويوي              | 1906195         | جنديسابور                              |
| 711100    | الحا                 | 110             | جنديسلاني ، دومنجؤ                     |
| AV        | الحسن بن على         | A t             | الجمل ،موقعة                           |
| 49694     | الحدين بن على        | *14             | جنكيزخان                               |
| 11_717    | الحشاشون             | 777             | جوار جليانو                            |
| 174       | حصن العقاب، موقعة    | 111             | جويينو                                 |
| 1 7 7     | الحبكم الثاني        | 7 7             | الجوف                                  |
| ******    | حلب                  | 144             | الجوهر ، نظرية                         |
| 777       | حلب، ولاية           | 104             | جوهر الصقلي                            |
| 40.       | الحلفاء              | 4.7             | جویدی ، اجتانسیو                       |
|           |                      |                 |                                        |

| 7516777       | داجاما ، فاسكو           | 177               | الحاد ، صحراء  |
|---------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| 110           | الدار البيضاء            | 100               | الحدانيون      |
| 117           | دار الملام               | 14761746177       | الحراء، قصر    |
| 109           | داعي الدعاة              | 1771108           | حس حس          |
| 110           | الدالماطي ، هيرمن        | 7.                | N.S.           |
| 7.5           | دانتي                    |                   | الحنفاء        |
| 1244112       | دحالة                    | VY. EY_ E -       | الحيرة         |
| **            | الدروز                   | 111               | الخاتم، ديوان  |
| * 1 V T C 4 . | دمشق ۷٤٬۷۱               | 111               | خالد البرمكي   |
| 711177        | £ 4 7 1 V                | V7.V_V4           | خالد بن الوليد |
| 777           | دمشق ، ولاية             | 1.1               | خالد القسرى    |
| 175           | دمياط                    | EA                | خديجة          |
| 1111110       | الدهاقين                 | 1-161-4           | الحراج         |
| 44            | الدواسر ، وادي           | . 11711 - A. A.A. |                |
| YE E          | الدولة الطاهرية          | 117:17:111        |                |
|               | الدولةالعثمانية ٢٠،١٧    | 111               | الخراسانيون    |
| 11            | ذات الصواري ، معركة      | 177               | الحزر          |
| . 1 - 1 - 1 - | الدميون ۲،۹۷،۷۸          | 170               | الخزد ، بحر    |
| ,             | 771,177                  | 74604             | الخزرج         |
|               | ذو النفس الزَّكية ، محمد | 170111117         | 1 LKS          |
| 7.            | ذو نواس                  | 10.6114644        |                |
| 140114-       | الرازي                   | 171627670670      | الخليج الفارسي |
| 711117        | رأس الرجاء الصالح        | 371351135773      |                |
| 124           | رامبو ,                  | 4141414           |                |
| 117           | ريعة                     | **                | خليج العقبة    |
| 124           | رجار الأول               |                   | الخوارج        |
| 174           | رچار الثاني              | 114111-11-4       |                |
| 11            | الردة                    | • 1               | خير            |
|               | English Till Sign        |                   | THE .          |

| الساميون الساميون ١٩٠٥ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ائيون ١٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ا الياء  | الرسائل ١٩٣             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| الرقة وادي ٢٧ سيفنسون ، جورج ٣٤ ٢٢ الرهاء الرهاء ٢٢٦ ٢٦٦٦٦ السرمان ، وادي ٢٧ ١٦٦،١٦٥ الروسيا ٢٢،١٦٥١٦ السريانية اللغة ١٩٥،١٩١ السريانية اللغة ١٩٥،١٩١ ١٢٠٠٧٦ السفاح ١٩٥،١٩١ الرومان ٤ ١٢٠،٢٢٦٢٠٢٠ السفاح ١٨٠٤٢٨ الرومان ٤ ١١٠٠٢٠ ١١ السفاحية المملكة العربية ٢٢٠،٢٢٦،٢٢٠ ١١ السفاحية المملكة العربية ٢١٥،٢٤٦ ١٢٠ ١١٠١٠ الناني من كثير ١١٠١١٠ ١٢٠١٠ النان من كثير ١١٠١١٠ ١٢٠١٠ النان من كثير ١١٠١١٠ ١٢٠٠٠ النان من عدالملك ٢٠ ١٠٤١٠ النان من عدالملك ٢٠ ١٠٠١٠ النان ورناد من أبيه ١٩٠١٠ السوابية ، الأسرة ٢٠١٠ ١٠٠٠٠ السوابية ، الأسرة ٢٠١٠ ١٠٠٠ السانيون ٢٠١١ الدران ١٠٠٠٠ السوابية ، الأسرة ٢٠١٠ ١٠٠٠ السوابية ، الأسرة ٢٠١٠ ١٠٠٠ السوابية ، الأسرة ٢٠١٠ ١٠٠٠ السانيون ٢٠١١ الدران ١٠٠٠ الدران ١٠٠ الدران ١٠٠ الدران ١٠٠٠ الدران ١٠٠٠ الدران ١٠٠٠ الدران ١٠٠٠ الدران ١٠٠٠ الدران ١٠٠٠ الدران الدران ١٠٠٠ الدران ١٠٠٠ الدران ١٠٠٠ الدران ١٠٠ الدران الدران ١٠٠٠ الدران الدران ١٠٠ الدران الدران ١٠٠ الدران الدران ١٠٠ الدران الدران الدران ١٠٠ الدران الدران الدران ١٠٠ الدران الدران الدران الدران الدران الدران الدران الدران الد |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7000     | الرشيد ١٣٣،١٧٤،١١٩      |
| الرمة ، وادي ٢٧٠ السرحان ، وودي ٢١٦ الرماء ١٦٦،١٦٥ السرحان ، وادي ٢٩٠،١٦٥ السرحان ، وادي ٢٩٠،١٦٥ الروسيا ٢٢،١٦١٥ السريانية ، اللغة ١٩٥،١٩١ الروسيا ٢٢٠،٢٠١٦ السفاح ١١٦،١١٢ السفاح روسان ٢٢،٢٠١٦ السفاح ١١٦،١١٢ الروسان ١٢٠،٢٤٩ السفاح ١١٦،١١٢ الروسان ١٤٤٠ ١٦٠ السفاح الروسان ١٢٠،٢٤٩ السفادية ، المملكة العربية ٢٠٥٠٤٠ الريان ١٤٠٠ المان الفارسي ١١٠٠٠ ١١٠١٠ الربي الكبير ، موقعة ١١٢ ١١٠١١ المان الفارسي ١١٠١٠ الربي الكبير ، موقعة ١١٢ ١١٠١١ المان بن كثير ١١٠١١ الربيات ١١٠٠ المان بن كثير ١١٠١١ الربيات ١١٠٠ المان بن كبير الربيات ١١٠٠ المان بن عبد الملك ١٠٠ الربيات ١١٠٠ المان بن عبد الملك ١٠٠ الربيات ١١٠٠ المان بن كبير الربيات ١١٠٠ المان بن عبد الملك ١٠٠ المان بن كبير الربيات ١١٠٠ المان بن كبير الربيات المان المان بن كبير الربيات المان بن كبير الربيات الربيات الربيات الربيات الربيات المان بن كبير الربيات المان بن المان بن كبير المان بن كبير المان بن المان بن كبير المان بن كبير المان بن المان بن كبير المان بن المان ب | ية ، اللغة ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الساه    | الرق ١٤٧،١٤٥            |
| الرهاء الرهاء المرحان ، وادي السرحان ، وادي رودس رودس ع: ۱ السروانية ، اللغة ١٩٥،١٩١ الروسيا ١٩٥،١٩١ السروانية ، اللغة ١٩٥،١٩١ الروسان ١٩٥،١٩١ السفاح ١٩٥،١٩١ الروسان ١٩٥،٢٤٦ السفاح ١٩٥،٢١٦ السفاح ١٩٥،٢٤٦ الروسان ع: ١١٦،١١٢ السفاح الروسان ع: ١١٦،١٢٤ السلاجة العربية ١٩٥،٢٤٩ الريانية العربية ١٩٥،٢٤٩ اللك ١٩٥،٢٤٩ الراب الكبير ، موقعة ١١٢ المال الفارسي ١٩٤٠ الروبات ١٩٤١ المال بن عبد الملك ١٩٤١ الروبات ١٩٤١ المال الما | r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اسبأ     | الرقة الرقة             |
| الرهاء ١٦٦،١٦٥ السرحان، وادي ١٦٦،١٦٥ رودس ١٦٠،١٦٥ السريانية، اللغة ١٩٥،١٩١ الروسيا ١٢٠،٠١٩ السريانية، اللغة ١٢٥،١٩١١ الرومان ١٢٠،٠١٩ السفاح ١١٦،١١٢ الرومان ١٢٠،٠١٩ السفاح المبلكة العربية ١٢٠،٠١٤ ريتان ١٤٤ ١٦٠،٢٤٩ السلاجة ١٨٨، ٢١١ ١٢٤٩ الراب الكبير، موقعة ١١٢ المبلكة العربية ١٢٠،٢١٠ المبلن الفارسي ١١٠١ الراب الكبير، موقعة ١١٢ المبلن بن كثير ١١٠١١ الراب الكبير، موقعة ١١٢ المبلن بن كثير ١١٠١١ الراب الكبير، موقعة ١١٢ المبلن بن عبد الملك ١١٠١ روياب ١١٠١ المبلن بن عبد الملك ١١٠١ الراب الربح، الربا ١١٠١ المبلن بن عبد الملك ١١٠٠ الربوج ١١٠٥،١٠١ المبلد، ولاية ١١٠٠ المبلد، ولاية ١١٠ المبلد، ولاية ١١٠٠ المبلد، ولاية ١١٠ المبلد، ولاية ١١٠٠ المبلد، ولاية ١١٠،٠١٠ المبلد، ولاية ١١٠٠ المبلد، ولاية ١١٠،٠١٠ المبلد، ولاية ١١٠،٠١٠ المبلد، ولاية ١١٠٠ المبلد، ولاية ١١٠ المبلد، ولاية ١١  | نسون ، جورج ۲٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ستية     | الرمة ، وادي ٧٠٠        |
| الروسيا ۱۲۰٬۰۱۹ السريانية اللغة ۱۹۰٬۱۹۱ الروم الروم ۱۳٬٬۰۱۹ السفاح ۱۱٬٬۰۱۹ الرومان ۲٬٬۰۱۹ السفاح ۱۱٬٬۰۱۹ الرومان ۲٬٬۰۱۹ السفودية ، المملكة العربية ۲٬٬۰۱۹ ريئان ريئان ۱۲٬٬۰۲۹ السلاجقة ۱۱۲٬٬۲۲۸٬۲۲۰٬۲۲۱ مليان الفارسي ۱۲٬٬۲۲۸٬۲۲۰٬۲۲۱ الراب الكبير ، موقعة ۱۲٬٬۰۱۸ سليان بن الملك ۲۹ ۱۱٬۰۱۱ رواب الكبير ، موقعة ۱۲٬٬۰۱۱ سليان بن كثير ۱۱٬۰۱۱ رواب الربي ۱۲٬۰۱۱ سليان بن عبدالملك ۱۰۰ رواب ۱۲٬۰۱۱ سليان بن عبدالملك ۱۰۰ الربي ۱۲٬۰۱۱ السند ، ولاية ۱۲٬۰۱۱ الند ، ولاية ۱۲۰ رواب ۱۲۰ سنغ ۱۲۰ سنغ ۱۲۰ سنغ ۱۲۰ سنغ ۱۲۰ سنغ ۱۲۰ سنغ الربي ۱۲۰ سنغ ۱۲۰ سنغ ۱۲۰ سنغ ۱۲۰ السواية ، الأسرة ۱۲۰٬۰۰۹ الربيديون ۲۰ السواية ، الأسرة ۱۲۰ ۱۲۰٬۰۲۹ السواية ، الأسرة ۱۲۰ ۱۲۰٬۰۲۱ السانيون ۱۲٬۰۱۹ سورية ۲۰٬۰۲۰٬۰۲۰ ۱۲٬۰۲۱ سورية ۲۰٬۰۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲٬۰۲۱ سورية ۱۲۰٬۰۲۰٬۰۲۰ ۱۲٬۰۲۱ سورية ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲٬۰۲۱ السواية السواية السواية السواية السواية المرب ۱۲٬۰۲۱ ۱۲۲٬۰۲۱ سورية ۱۳۰٬۰۲۰٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۱ سورية ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲٬۰۲۱ السواية ا  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | الرهاء ٢١٦              |
| الروم ۱۲۷٬۷۹ ستان ۱۲۷٬۷۹ روما ۱۱۶٬۱۱۲ ۲: ۱۱سفاح ۱۱۰٬۱۲۶ ۲۰٬۰۲۱ رومان ۱۲٬۰۱۲ ۲۰٬۰۲۶ ۱۱سفاح ۱۱۰٬۰۲۶ ۱۲٬۰۲۶ ۱۲٬۰۲۶ ۱۲٬۰۲۶ ۱۲٬۰۲۶ ۱۲٬۰۲۶ ۱۲٬۰۲۶ ۱۲٬۰۲۶ ۱۲٬۰۲۶ ۱۲٬۰۲۶ ۱۲٬۰۲۱ ۱۲٬۰۲۱ ۱۲٬۰۲۱ ۱۲٬۰۲۱ ۱۲٬۰۲۱ سلمان الفارسي ۱۲۰ ۱۲٬۰۱۱ ۱۲٬۰۱۱ سلمان الفارسي ۱۲۰۱۱ ۱۲٬۰۱۱ سلمان بن کشير ۱۱٬۰۱۱ ۱۲٬۰۱۱ سلمان بن کشير ۱۱٬۰۱۱ ۱۲٬۰۱۱ سلمان بن کشير ۱۲٬۰۱۱ ۱۲٬۰۲۱ سلمان بن عبدالملك ۱۰۰ ۱۲٬۰۱۱ الزنج ۱۲٬۰۱۱ سنماذ ۱۲٬۰۱۱ الند، ولاية ۱۲۰ ۱۲٬۰۱۱ الند، ولاية ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ سنماذ ۱۲۰ ۱۲۰ سنماذ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ السواية ۱۲۰ السواية ۱۲۰ ۱۲۰٬۰۲۱ السواية ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ السواية ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ سورية ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الم ١٩٦٠١٦٥ عا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -رق      | رودس ۱۹۴                |
| روما ۱۱۲،۱۱۲ ، السفاح المبلكة العربية ، ۱۵،۱۲۲ ريان الرومان ، السعودية ، المبلكة العربية ، ۱۵،۱۲۲ ريان رعس ١١٦،٢٢٠ ٦٦ السلاحِقة ١١٢، ٢٢٠,٢٢٨،٢٢٠،٢١١ اللاحِقة ٢٢٢،٢٢٨،٢٢٠،٢١١ اللاحِقة ١١٢ ٢٠٠،٢١٠ ١٢٠ الله الفارسي ١١٢٠ ١٠٠ الله الفارسي ١١٢٠١٠ ررياب ١١٠١١٠ الله الله الله ١١٢٠ ١٠٠ الله الله ١٠٠٠ ١٠٠ الله ١٠٠٠ الله الله الله ١٠٠٠ ١٠٠ الله الله الله ١٠٠٠ الله الله الله ١٠٠٠ الله ١٠٠٠ الله ١٠٠٠ الله الله الله ١٠٠٠ الله الله الله ١٠٠٠ الله الله ١٠٠٠ الله الله ١٠٠٠ الله الله الله الله الله ١٠٠٠ الله الله الله الله ١٠٠٠ الله الله الله ١٠٠ الله الله الله ١٠٠٠ الله الله الله الله الله ١٠٠٠ الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | الروسيا ١٣٨،٢٠٧،١٢٦،١٢٥ |
| الرومان على السعودية ، الملكة العربية ٢٠١٠ ٢٠ ٢٥،٢٤٩ ريتان ٢٦ ٢٢٢،٢٢٠،٢٢١ ١١ السلاحِقة ١١٢٠،٢٢١،٢٢١ ١٨ ١١ السلاحِقة ١١٢٠،٢٢١،٢٢١ ١١ ١١ ١١٠٠ ١١ السلاحِقة ١١٢١،١١٠ ١١ ١١٠١ ١١٠١ ١١٠١ السلاحِقة ١١٠١١١ ١١٠١ ١١٠١ ١١٠١ السلاحِقة ١١٠١١١ ١١٠١ ١١٠١ السلاحِقة ١١٠١١ ١١٠١ ١١٠١ السلاحِقة ١١٠١١ ١١٠١ ١١٠١ السلاح ١٠٠١ ١١٠١ ١١٠ ١١٠ ١١٠١ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ان ۱۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | الروم ١٢٧،٧٩            |
| ريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | روما ۲:٦٢١٦٢٢١١٢:۲      |
| رينان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ردية ، المملكة العربية ٢٤٥،٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | السعو    | الروسان                 |
| الزاب الكبير ، موقعة ١١٢ سلمان الفارسي ، ١١٢ الزبير ١٠١٠ سلمان ، الملك ، ١١٢١٠ ررادشت ١٢٢ ١٠١٠ سلمان بن كثير ١١٢١١٠ ررواب ١٢٢ ١٢٢ سلمان بن كثير ١٠٠١٦ الزكاة ١٢٢ ١٠٠٦ سلمان بن عبد الملك ١٢٤٠١٦ الزكاة ١٢٥٠١ سنماذ ١٢٤٠ ١٠١ الزنج ، ساحب ١٢٤٠١١ السند ، بلاد ١٢٧ النبذ ، بلاد ١٢٧ النبذ ، ولاية ١٢٠ ١٠٦ النبذ ، ولاية ١٢٠ ١٠٠٠٠ ولاية ١٢٠ سنم ١٢٠ سنماذورة ١٢٠ سنماذورة ١٢٠ ١٠٠٠ الروديا النبذ ١٢٠ سنماذورة ١٢٠٠٠٩٩ السواية ، الأسرة ١٢٩ ١٠٠٠٠٠ الروديا ١٢٠٠١٠١٠ السواية ، الأسرة ١٢٠٠٠٠٠ السواية ، الأسرة ١٢٠٠٠٠٠ السواية ، الأسرة ١٢٠٠٠٠٠ السواية ، الأسرة ١٢٠٠٠٠٠٠ السواية ، الأسرة ١٢٠٠٠٠٠٠ السواية ، الأسرة ١٢٠٠٠٠٠٠ السواية ، الأسرة ١٢٠٠٠٠٠٠٠ السواية ، الأسرة ١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7016769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                         |
| الزبير ١٠٤ سليان ، الملك ١١٢٠ ررادشت ١١٢٠ ١٠٠ سليان بن كثير ١١٢٠١٠ ررياب روياب ١٠٠ ١٠٠ سليان بن عبد الملك ١٠٠ ١٠٠ الزياة ١٠٠ ١٠٠ سمرة ١٠٠ سمرة ١٠٠ ١٠٠ الزنج ١٠٥٠١٠ سنباذ ١٢٤٠ ١٠٠ الزنج ، صاحب ١٠٥٠١٠ ١١٠ السند ، ولاية ١٠٠ ١٠٠ الزنوج ١٠٠ سنغ ١٠٠٠ سنغ ١٠٠٠٠٩٩ السنة ١٠٠٠٠٩٩ السنة ١٠٠٠٠٩٩ السواية ، الأسرة ١٠٠٠٠٩٩ السواية ، الأسرة ١٠٠٠٠٩٩ السواية ، الأسرة ١٠٩٠٩٠ ١٠٠٠٠٩٩ السواية ، الأسرة ١٠٩٠٩٠ ١٠٠٠٠٩٩ السواية ، الأسرة ١٠٩٠٩٠ ١٠٩٠٩٠ السواية ، الأسرة ١٠٩٠٩٠٠ ١٠٩٠٩٠ السواية القديم المسانيون ١٠٠٠٠ ١٠٩٠١ المسانيون ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ المسانيون ١٠٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ المسانيون ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ المسانيون ١٠٠٠ ١٠٠٠ المسانيون ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ المسانيون ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | The state of the s | STITE OF | S177                    |
| زرادشت       ۱۱۲         زریاب       ۱۷۲         الازیان       ۱۰ سلیان بن عبدالملك         الازیان       ۱۰ سیباذ         الازیج       ۱۰ سیباذ         الرتح       ۱۰ سیباذ         الرتح       ۱۰ سیباذ         الرتح       ۱۰ سیباذ         الرتوبیا       ۱۲         الرتوبیا       ۱۳ سیباذ         الرتکج       ۱۳ سیباذ         الرتکج       ۱۳ سیباذ         الرتکج       ۱۳ سیباذ         الریدیون       ۱۲ سیباذ         السیانیون       ۱۲ سیباذ         السیانیون       ۱۲ سیباذ         السیالی السیالیون       ۱۲ سیباذ         السیالیون       ۱۲ سیباز         السیالیون       ۱۲ سیباذ         السیالیو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                         |
| رَرِيابِ ١٠٥ ما الله الرَّيَّةِ ١٠٥ ما الله الله ١٠٥ مرقد ١٠٥ ما الرَّيَّةِ ١٠٥ ما الرَّيْةِ ١٠٥ ما الله ١٠٥ ما الرَّيْةِ ١٠٥ ما الله الله ١٠٥ ما الله ١٠٥ ما الله الله ١٠٥ ما الله ١٠٥ ما الله ١٠٥ ما الله الله الله ١٠٥ ما الله الله ١٠٥ ما الله الله الله ١٠٥ ما الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                         |
| الزكاة ١٠٥،١٠٦ سنباذ ١١٤٠ ١٠٥،١٠٦ الزنج ١٠٥،١٤٥ سنباذ ١٤٦٠ الزنج ١٠٥،١٤٥ السند، بلاد ١٤٩ ١٠٠٠ الزنج ١٠٠٠ ١٢٥ السند، ولاية ١٠٠٠ ١٠٦ زنوبيا ١٠٠ سنغ ١٠٠٠ سنغ ١٠٠٠ زنوبيا ١٠٠ بهافورة ١٠٠٠ بنغافورة ١٠٠٠،١٠١ السنة ١٠٠٠،١٠٩ السنة ١٠٠٠،١٠٩ السنايون ٢١٧ السواية الأسرة ١٠٠،١٠١٩ السواية الأسرة ٢٠٩،١٦١،١٢١ السانيون ١٠٠،١٠١٩ سورية ٢٠٩،٢١،١٢١ سورية ٢٠٩،٣٠،٣٠٠ السانيون ١٤٢،١١٩ سورية ٢٠٩،٣٠،٣٠٠ السانيون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10000    |                         |
| الزنج ، صاحب ۱۰۵،۱۶۰ السند ، بلاد ۱۲۹ الرنج ، صاحب ۱۱۹ ۱۲۹ السند ، ولاية ، ۱۰۱ ۱۰۱ الرنوج الزنوي ۱۲۱ ۱۲۹ السند ، ولاية ، ۱۰۱ ۲۱ رنوييا ۲۱۰ ۱۲۱ سنغ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ رنكي ، عماد الدين ۱۲۷ سنغافورة ۱۲۱ السنة ۱۲۹،۱۰۱۹ الريديون ۲۲،۱۰۱۹ السواية ، الأسرة ۱۲۹،۱۲۱۱ ۱۲۰۹٬۱۲۱۲۱ سورية ۲۰۹٬۱۲۱٬۱۲۱ سورية ۲۰۹٬۳۲٬۳۶٬۳۲۰٬۳۶۲۳۲۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                         |
| الزنج ، صاحب ۱٤٩_١١ السند ، بلاد ١٠٦ الزنج ، الزنج ، الزنج ، ١٠٦ السند ، ولاية ، ١٠٦ الزنويا ، ١٠٠ نغ ، ١٠٠ نزتكي ، عماد الدين ٢١٧ سنغافورة ، ١٠٠،١٠٩٩ السنة ١٠٠،١٠٠٩٩ السنة ١٢٠٠،١٠٩٩ الزيديون ٢٢٧ السواية ، الأسرة ٢٠٩،١٦١،١٢١ نوادة الله ١٠٩،١٦١،١٢١ سورية ٢٠٩،٢٠،٢٠١،٢١٠ السانيون ٢٠٩،٣٤،٣٢،٣٠٠ السانيون ١٤٢،١١٩ سورية ٢٠٩،٣٤،٣٢،٣٠٠ السانيون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500      |                         |
| الزنوج ١٠٦ السند، ولاية ١٠٦ ٢١٠ زنوبيا ٢١٠ سنغ ١٠٠٠ ١٠٠ زنكي عماد الدين ٢١٠ سنغافورة ٤٠٠،١٠٠٩ السنة ١٠٠،١٠٠٩ السنة ١٢٠،١٠٠٩ ١٦٩ السواية ، الأسرة ١٦٩ ٢٠٩،١٦١١ السواية ، الأسرة ٢٠٩،١٦١،١٢١ السواية ١٦٩ السواية ١٢٠،١٦١،١٢١ لسورية ٢٠٩،١٦١،١٢١ سورية ٢٠٩،٣٤،٣٣،٢٥،٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                         |
| رَنوياً ٢١٠ سنغ ٢١٠ ورنوياً ٢١٠ بتغافورة ٢١٠ رنكي ، عماد الدين ٢١٠ السنة ٢١٠،٠٠٩٩ السنة ١٥٠،١٠٠٩٩ الريديون ٢٢ السواية ، الأسرة ٢٠٩،١٦١،١٢١ ريادة الله ٢٠٩،١٦١،١٢١ السورية ٢٠٩،٢٦١،١٢١ السانيون ٢٠٩،٣٤،٣٢،٣٠٥،٢٠ سورية ٢٠٩،٣٤،٣٢،٢٥،٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                         |
| رَنكي ، عَمَاد الدين ٢١٧ سِنغافورة يه ٢٠٩١<br>رياد بن أبيه ٢٠٩١ السنة ١٦٩ ١٦٩<br>الزيديون ٢٢ السواية ، الأسرة ١٦٩<br>ريادة الله ١٦٥ ١٦٩،٩٢١ ١٠٩٠ سورية ٢٠٩،٣٢،٢٩١ ٢٠٩٠٣٠٣٠٢٥٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                         |
| زياد بن أبيه (١٠٠١، ١٥٠، ١٠٠٩ السنة (١٥٠،١٠٠٩٩ الريديون (١٦٩ السوابية ، الأسرة (١٦٩ ١٦٩٠ زيادة الله (١٠٩،١٦١،١٢١ السودان (١٠٩،١٦١،١٢١ سورية ٢٠٩،٣٤،٣٢،٣٠٠ ٢٠٢٠ ١٤٢٠١١٩ السانيون (١٤٢،١٦٩ ١٤٢٠١١٩ السانيون (١٤٢،١٦٩ ١٤٢٠١١٩ السانيون (١٤٢،١٦٩ ١٤٢٠١٩٠ السانيون (١٤٢،١٦٩ ١٤٢٠١٩٠ السانيون (١٤٢٠١٩٠ ١٩٢٠ ١٩٢٠ ١٩٢٠ ١٩٢٠ ١٩٢٠ ١٩٠٣ ١٩٢٠ ١٩٢٠ ١٩٢٠ ١٩٢٠ ١٩٢٠ ١٩٢٠ ١٩٢٠ ١٩٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                         |
| الزيديون ٢٢ السواية ، الأسرة ٢٠٩١<br>زيادة الله ١٦٥ السودان ٢٠٩١٦١،١٢١<br>الساسانيون ١٤٢،١١٩ سورية ٢٠،٥٢٠،٣٤،٣٢٠٢م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 110   |                         |
| زيادة ألله ١٦٥ السودان ٢٠٩،١٦١،١٢١ السودان ٢٠٩،٦٦،١٢١ السانيون ١٤٢،١١٩ سورية ٢٠٩،٣٤،٣٢،٢٥،٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                         |
| السانيون ١٤٢،١١٩ سورية ٢٠٠،٥٠٠ ٢٠٢١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                         |
| ام ۱۹۰۱۹۲۱۹۲۱۸۱۲۸۰۲۷۷ ۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سور      |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (40,47c476AEcA+cVV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | ۲۹ وا                   |

| شكسير ۳۱                               | - 17.61766 117611-        |
|----------------------------------------|---------------------------|
| شمر ، جبل ۲۴۹                          | 6 10 V6 10 E6 1 E - 61 T1 |
| الشيعة ٢٢٠،١٠، ٩٩،٦٧،٢٢                | . 174. 174. (17. (10 V    |
| 1046184618.                            | 11733773 4173 1773        |
| الثيعة ، إمام                          | **********                |
| الشيعة الاثني عشرية ١٠٧٠١٥٠            | . : 7 _ 7 7 9 . 7 7 7 7 . |
| الصراف ١٢٨                             | 4 70 - 4757 47574755      |
| الصفا ، إخوان ١٢٨                      | 701                       |
| الصفاريون ١٣٤                          | السويد ١٢٠                |
| ۱۰۲،۸٦،۸۵ نيف                          | السويس ٢٤٦ السويس         |
| الصقالية ١٧٧                           | السويس ، قناة ٢٤٣ ع ٤     |
| الصقلبية ۽ اللغة ٢٦                    | سيمون ١٢٢                 |
| صقلیة ، ۱۲۱۱،۸۰۱۲۱، مقلقه              | سيراف ، ، ، عالم          |
| 77017 - ALIV -                         | السيرة ١٩٢                |
| صلاح الدين ١٥٨ ، ٢١٤، ٢ ،              | سیلان ۱۲۴                 |
| ******                                 | الثام ۱۲۷،۲۳،۱۷،۱۰ واشا   |
| الصلح ، مؤتمر ٢٥٠،٢٤٥                  | 117:14: 6:                |
| الصليبيون ٢١٥،٢٠٨                      | الشام ، بادية ٢٤،٣٢       |
| 770,711,717                            | شارل الأول الأنجيفي ٧٠٠   |
| الصليبية ،الحروب ٢٠٩                   | شارل مارتل ۱۷۱            |
| صور. ۲۰۱۸                              | شاطة ١٨٠                  |
| الصوفيون ٢٣:،٢٣٩                       | شذونة ١٧٢                 |
| صوم التكفير ٤٥                         | شرقى الأردن ٢٥١،٢٥٠،٢٧،٢٠ |
| صيدا ، ولاية ٢٣٢                       | الشريعة ٢٢٦٠١٩٩٠١٩٠١٨     |
| الصين ١٢٥،١٢٤،١٢١،١١١                  | الشعر الجاهلي ١٩١         |
| ************************************** | المعر القارسي ١٨٩         |
| الطائف ٢٥                              | الشعر العربي ١٨٩،٢٨       |
| طارق ،جبل ۱۷۰٬۷۴                       | الثعوب المامية ٢٧         |
| ا فارق ،جین                            | التعوب السامية            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| طبرستان ۱۲۳ ۱۲۰۱۹ ۱۱۹ ۱۲۹ ۱۲۹ ۱۲۹ ۱۲۹ ۱۲۹ ۱۲۹ ۱۲۹ ۱۲۹ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 117             | العمانيون ، الولاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | طارنت              |
| طبرستان ۱۲۳ ۱۲۰۱۹ ۱۱۹ ۱۲۹ ۱۲۹ ۱۲۹ ۱۲۹ ۱۲۹ ۱۲۹ ۱۲۹ ۱۲۹ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TEATINE         | عدن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| طرابلس الثام بولاية ۱۱۰٬۱۱۰ به۱۱۰٬۰۱۰،۱۳۵ به۱۱٬۲۱۰ به۱۱۰ به۱۱٬۲۱۰ به۱۱۰ به۱۱٬۲۱۰ به۱۱۰ به۱۱٬۲۱۰ به۱۱۰ به۱۱ به۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11-17-17-7      | العراق ۱۷،۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| طرابلس ، ولاية ۲۳۲ ۲۰۱٬۲۰۰ ۲۲۰٬ ۲۲۰٬ ۲۲۰٬ ۲۲۰٬ ۲۲۰٬ ۲۲۰٬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117-1175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | طرابلس الشام       |
| الطراز ۱۳۰٬۲۲۷٬۲۲۲٬۲۲۰٬۲۲۷ ۱۰۰ ۱۰۲٬۰۲۲٬۰۲۲٬۰۲۲ ۱۰۰ عرب الجنوب ۱۰۶٬۰۲۳٬۲۲۱ ۱۰۰ ۱۰۰٬۰۲۰ عرب الجنوب ۱۰۰٬۰۲۲٬۲۲۱٬۰۲۲ ۱۰۰٬۰۲۱ عرب الجال ۱۳۰٬۰۲۲٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۲ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰٬۰۲۰ ۱۲۰۰ ۱۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T17.117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| طریف بر مالك ۱۷۰ مرب الجنوب ۲۰۱۱ مرب ۱۰۰ مرب ۱۱۰ مرب ۱۱   | ** 1117 - 7:17  | TELOGENEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | طرابلس ، ولاية     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ***.***         | 1,77.,711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الطراز             |
| طلعة ۱۱۱، ۱۱۱۰ ۱۱۱۰ ۱۱۱۰ العربية ، اللغة ۱۳۱،۳۷٬۱۳٬۸۰۷ طلعة ۱۳۱،۳۷٬۱۳٬۸۰۷ العربية ، اللغة ۱۳٬۰۹٬۱۰۰ ۱۲٬۰۹٬۱۰۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱۰ ۱۸٬۰۱ ۱۸٬۰۱ ۱۸٬۰۱ ۱۸٬۰۱ ۱۸٬۰۱ ۱۸٬۰۱ ۱۸٬۰۱ ۱۸٬۰۱ ۱۸٬۰۱ ۱۸٬۰۱ ۱۸٬۰۱ ۱۸٬۰۱ ۱۸٬۰۱ ۱۸٬۰۱ ۱۸٬۰۱ ۱۸٬۰۱ ۱۸٬۰۱ ۱۸٬۰۱ ۱۸٬۰ ۱۸٬۰                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | طریف بن مالك       |
| طلحة المربي ۱۳۱،۳۷٬۱۳٬۸۱۷ العربية اللغة ۱۳۱،۳۷٬۱۳٬۸۱۷ العربية اللغة ۱۳۱،۲۲٬۰۱۸ ۱۱٬۰۱۹ العربية اللغة ۱۲٬۰۱۰٬۰۱۸ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۸ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | طويف ، جزيرة .     |
| طلحة المربي ۱۳۱،۳۷٬۱۳٬۸۱۷ العربية اللغة ۱۳۱،۳۷٬۱۳٬۸۱۷ العربية اللغة ۱۳۱،۲۲٬۰۱۸ ۱۱٬۰۱۹ العربية اللغة ۱۲٬۰۱۰٬۰۱۸ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۸ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹ ۱۱٬۰۱۹   | 1.0.1.5         | عرب الشمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | طغرل بك            |
| ۱۸:،۱۸۰،۱۷۸  الطوائف، ملوك ۱۸:،۱۸۸  علوروس ۱۶۶،۲۰۲۰،۱۸۰  العروبة ۱۸و،۱۹۰۱،۱۸۰  العرب الع | 1410410140      | العربي ٧،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 t_1 Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | طلحة               |
| الطوائف ، ملوك ١٧٩،١٨٨ على ١٧٩،١٨٦ ، ٢٢٠ ـ ٢٩٠ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ٩٩٠ ، ٩٩ ، ٩٩٠ ، ٩٩ ، ٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T1614_176A6     | العربية ، اللغة ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طليطلة             |
| عالی ۱۰۲۰۹٬۱۹٬۱۹٬۷ کا العروبة ۱۰۲٬۷۹٬۱۹٬۱۹٬۷ کا العربی بندب ۱۰ کا ۱۰۲٬۷۹٬۱۹٬۱۹٬۷ کا العربی بندب ۱۰ کا ۱۰۲٬۷۹٬۱۹٬۱۹۲ کا العربی بندب ۱۰ کا ۱۰۲٬۹۰۱٬۹۲۱ کا العیب ۱۰۲٬۹۰۱٬۹۲۱ کا العیب کا ۱۰۸٬۹۰٬۷۸ کا العیب کا ۱۰۸٬۹۰٬۷۸ کا کا کا کا ۱۰۳٬۸۹٬۸۹٬۹۰ کا کا ۱۰۳٬۸۹٬۸۹٬۹۰ کا کا ۱۰۳٬۱۰۰٬۱۰۲ کا کا کا ۱۰۳٬۱۰۰٬۱۰۲ کا کا کا ۱۰۳٬۱۰۰٬۱۰۲ کا کا کا ۱۰۳٬۱۰۰٬۱۰۲ کا کا کا کا ۱۰۳٬۱۰۰٬۱۰۲ کا کا کا کا کا کا ۱۰۳٬۱۰۰٬۱۰۲ کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17: -174:1-     | ATIPTIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14:414.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VA                 |
| عائية ٢٠٠٠٩،١٩،١٩،١ العروبة ١٠٠٠٩،١٩،١٩٠١ ١٠٠٠٩ العربي ، جندب ١٠٠٠٩،١٩،١٩٢١ ١٠٠٢ العربي ، جندب ١٠٠٠٩،١٩٢١ ١٠٢٢ ١٠٢٢ ١٠٢٢ ١٠٢٢ ١٠٢٢ ١٠٢٢ ١٠٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O | THE RESIDENCE OF THE PERSON OF | الطوائف الماوك     |
| عائية ٢٠٠٠٩،١٩،١٩،١ العروبة ١٠٠٠٩،١٩،١٩٠١ ١٠٠٠٩ العربي ، جندب ١٠٠٠٩،١٩،١٩٢١ ١٠٠٢ العربي ، جندب ١٠٠٠٩،١٩٢١ ١٠٢٢ ١٠٢٢ ١٠٢٢ ١٠٢٢ ١٠٢٢ ١٠٢٢ ١٠٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | طوروس              |
| العباسيون ١٠٠، ١١٠، ١٠٠، ١١٥ العربي ، جندب ١٠٠٠ العربي ، جندب ١٠٠٠ ١٠٨، ١٠٢٠ ١٠٨، ١٠٢٠ العشر ١٠٨، ١٠٨٠ ١٠٨٠ ١٠٨٠ ١٠٨٠ ١٠٨٠ ١٠٨٠ ١٠٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | The same of the sa | A : _ A T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عائشة              |
| العشر ۱۹۰٬۱۹۲٬۱۷۳٬۱۶۳ العشر ۱۹۰٬۱۹۲٬۱۷۳٬۱۶۳ عبدالرحن الداخل ۱۷۳ ۱۸۱۷ عكر ۱۸۱٬۱۹۳٬۱۹۳ عكا ۱۸۱٬۱۹۳٬۱۹۳ عكاظ اسوق المدالرحن الثالث ۱۷۷ عكاظ اسوق المدالرحن الثالث بن مهوان ۱۸٬۹۳۳ على ۱۳٬۰۹۰٬۱۰۳٬۱۰۳ ۱۰۳٬۱۰۳ العبرانيون ۱۹۰٬۹۳۳ عمان ۱۹۰٬۱۰۳٬۱۰۳ العبرية ، اللغة ۱۹۲۱ عمر ۲۹٬۲۸ ۱۲۲٬۰۰۸ ۱۸۲٬۸۰٬۷۸۰ العبرية ، اللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.              | العربي ، جندب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *** * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | العباسيون ١١٣،     |
| العشر ١٩٥،١٩٢،١٧٣،١٦٣ عبد الرحن الداخل ١٩٥،١٩٢،١٧٦ عقرباء، معركة ٠٠ عبد الرحمن الثاني ١٨١،١٧٦ عكا عكا ١٨١٠ معركة ١٤٤ عبد الرحمن الثالث ١٨١٠ ١٧٧ عكاظ، سوق ١٤٤ عبد الملك بن مروان ١٩٠،٩٣، على ١٩٠،٩٠،١٠١،١٠١ ١٠٠،١٠١٠١ عمان ١٩٠،١٠١٠١١١١ ١٠٠٠١٠١١١١ عمر ١٩٠،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | **              | اعریش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 107612961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2711211177         |
| عبد الرحم الثاني ١٨١،١٧٦ عكا عبد الرحم الثاني ١٨١،١٧٦ عكاظ ، سوق ١٤<br>عبد الملك بن مروان ١٨٠٩، على ١٨٠٦هـ، ١٥١،١٠٠، ١٠٠٠<br>عبد الملك بن مروان ١٠٠٠، ١٠٠٠ على ١٥١،١٠٠، ١٠٠٠<br>العبرانيون ٢٩،٢٨ عمان ٢٩،٢٨ العبرانيون ١٩٠٠، ١٩٠٠ عمان ١٢٠،١٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 - 4 4 0 6 V A | العشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19761776177        |
| عبد الرحن الثاني ١٨١٠٧٦ عكاظ ، سوق الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٧.              | عقرباء ، معركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عبدالرحن ، الداخل  |
| عبدالرحن الثالث ١٧٧ عكاظ ، سوق ؛ ٤<br>عبد الملك بن مروان ٩٨،٩٣، علي ٩٣،٨٩،٨٦ـ٨،٦٠١،<br>١٠٦،١٠٥،١٠٢ على ١٠٢،١٠٦<br>العبرانيون ٢٩،٢٨ عمان ٢٩،٢٨<br>العبرية ، اللغة ١٩١ عمر ٢٠،٢٧ـ٧٦،٥٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *14             | Ke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| ۱۰۲،۱۰۰،۱۰۳ (۱۰۳،۱۰۱ ۱۲۷،۱۱۶ عمان ۱۰۳،۱۰۹ (۱۲۷،۱۱۶ ۱۲۷،۱۱۶ ۱۲۷،۱۱۶ عمان ۱۸۲،۸۰،۷۸_۱۱۹۸ (۱۸۲۰۸-۱۹۸۸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tt              | عكاظ ، سوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| ۱۰۲،۱۰۰،۱۰۳ العبرانيون ۲۹،۲۸ عمان ۲۹،۲۸ ۱۲۷،۱۹۲ العبرية ، اللغة ۱۹۲۸ عمر ۲۹،۲۸ ۱۸۲،۸۰،۷۸ ۱۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 195.49.47-      | 47.7V Je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (9)(9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عبد الملك بن مروان |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101110.11.      | 111.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1744113         | عمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T4.TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | العبرانيون         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4AY4A-4YA_V     | عمر ١٦٥٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | العبرية ، اللغة    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1786            | AA6A0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |

| الفرتيون ٦٦                                         | عر الثاني ١٩٠١٠٨٠١٠٧٠٨٩                           |  |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|
| فر دریك الثانی ۱۷۰،۱۲۹                              | عمرو بن العاص ١١٤٦٨٥٥٩                            |  |  |
| الفرس ۱۱٬۱۳ ع-۲۱٬۲۲،                                | AT CAO CAT                                        |  |  |
| 1771111111111111                                    | العيد القدم                                       |  |  |
| + 144 + 1511161426145                               | ا۱۲۱ بانید                                        |  |  |
| *****                                               | غرناطة ١٨٢٤١٧٩                                    |  |  |
| الفرما ١٣٧٢٧٣                                       | الأغريق ٢٠٠٠٧٢،٦٥                                 |  |  |
| فرنسا ۲۰۱،۱۷۱،۱۲۲                                   | القر ا                                            |  |  |
| الفسطاط ١                                           | الغزاني ٢٢٩،٢١٥                                   |  |  |
| الققه ١٦٣                                           | غزة ٧٥                                            |  |  |
| فلطين ١٩٥٠٦٦٠٢٧،٢٥،٠٠                               | الغالنة ١٠٤٠                                      |  |  |
| TITELALE ION ( LOT ( ) F .                          | الفاتيكان ٢٤٦                                     |  |  |
| 191179-,7176711                                     | القاراني ١٩٦                                      |  |  |
| فليطين الثالثة                                      | قارس ۱۱۰۰،۷۲،۱۲،۳۱،۱۸                             |  |  |
| فيليب ، الامبراطور ٢٠                               | 161616-6171611761-7                               |  |  |
| الفن الاسلامي ۱۹۷                                   | * 1 1 1 7 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         |  |  |
| C 3. Committee                                      | * : 0 : 7 * - : * * * * * * * * * * * * * * * * * |  |  |
| 209                                                 | الفارسية ، اللغة ٢٢٨،١٨٩٠١٢٦                      |  |  |
| 100 00 100                                          | فاس ۱۲۱                                           |  |  |
| فولكر اوف شارتر ٢١٦<br>القادسية ٢٢                  |                                                   |  |  |
|                                                     | الفاطنيون ١٥٠،١٥٧،١٦٠                             |  |  |
| القاهرة ۱۳۰۷، ۱۳۰۲، ۲۲۱۲۰۰ ۲۲۱۲۰                    | YIA . TIO . TIF                                   |  |  |
| القبر المقدس ۲۱۰                                    |                                                   |  |  |
|                                                     | فاطمة الزهراء ١٠١،٦٧                              |  |  |
| ا جرس                                               | الفتوح الاسلامية ٧٠،٥٩،٣١،١٩                      |  |  |
|                                                     | 1441/41/124/12                                    |  |  |
| القدس ؛ د ۱۰ و ۱۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ | 707:1-1:7-1                                       |  |  |
| 414141415                                           | الغرات ١٠٢٠١١،٨٥١٢١١١١٢١١                         |  |  |
|                                                     |                                                   |  |  |

|                             | Tall                                                          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| كامبانيا ١٦٦                | القرآن ۱۱،۵۰،٤۸،٤٦،۰۰،                                        |
| کایتانی ، ونکار ۸۴۲۷ ؛      | 14461446141614-640604                                         |
| الكبوشيون ، الرهبان ٢٤٦     | القرامطة : ١٥٧،١٥٥١                                           |
| کریلان ۱۹۱۹۲                | قرطاجنة الجزيرة ١٧٠                                           |
| کرد علی ، محمد ۱۸۰          | قرطية ١٧٥،١٧٣،١٧٠،                                            |
| كسرى أنو شروان ١٤٢          | 140,14.1141147                                                |
| کسری الثانی ۱؛              | قریش ۱۹،۱۹،۱۹،۱۹،۱۹،۱۹                                        |
| كاب، قيلة ١٢٠١١٠١           | 17917-101 607                                                 |
| الكابي ، حسن بن علي ١٦٦     | الفريموني ، جيرارد ١٨٥<br>فروين ١٤٤<br>القبطاطينية ١٠٠٧،٩٢٠٦٥ |
| الكندي ١٩٦                  | قزوین - ۱۱۱                                                   |
| كندة ١٣٠٤٣١٦                | القسطنطينية ١٠٠٧،٩٢،٦٥                                        |
| الكنعانيون ٢٨               | · ** - : 1 A 1 & 1 7 E ; 1 * Y                                |
| الكنيسة الغربية ١٣٢         | 717.777                                                       |
| الكعبة ١٨٤٣٥                | المدروم المرابع                                               |
| الكوفة ١٠٠١،٩٩،٨٤٠٠،        | قصريانة ١٦٦                                                   |
| 101111110                   | القطائم ٩٥.٧٧                                                 |
| لاتيوم ١٦١                  | قلب الأسد ٢١٤                                                 |
| لامنس ٤٨٤٤                  | القلزم ١٢٧                                                    |
| البنان ۲۰۱٬۲۰۰،۲۳۱،۲۲،۲۰    | الله الله                                                     |
| لحيان ٥٠                    | قم، مدينة ١٠٠                                                 |
| 1, 1                        | قنسرين ٢٧٢                                                    |
| וואני                       | القوط الغربيون ١٧٠                                            |
| اللاتينية ، اللغة ١٨٩٠١٨٠ ١ | القومية ١٧                                                    |
| اللغة ، علم ١٩٣             | القومية العربية ٢٥٠٤٢١                                        |
| الوكرا ١٦٩                  | القيروان ٢٠٩،٧:                                               |
| ۲.9(17867.                  | قيس، قيلة ١٣٠،١٠٤                                             |
| اليون ١٨٤                   | قيسارية ٧١                                                    |
| مارب ، سد ۲۰،۳۰             |                                                               |
| ا ماردة ١٧١                 | کابل کابل                                                     |

| مروان الثاني ١١٠                        | مارلو ۲۰۹                    |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| المرية ـ ١٨٠                            |                              |
|                                         | **                           |
| مزدك ۱۱۱                                | ماسرجویه ۱۹۰                 |
| المنتصر ۲۱۲٬۱۰۸                         | اللسونية ١٥٠                 |
| المعودي ٢٣٦                             | ما كورابا ٣٤                 |
| ١٦٦ مىينة                               | ١٨٠٠١٧٢ قفال                 |
| المصارف ١٢٩،١٢٨                         | المأمون ١٤١٠١٢: ١٠١٠         |
| مصر ۲۰،۱۸،۱۷ ۲-۲۰،۲۸،۱۷،                | 19761906180                  |
| ********                                | المتني ١٩٣،١٥٩               |
| * 171 : 177 : 117 : 171 3               | المختب المختا                |
| -171 ( 10 )(10 )(17)                    | محمد بن علي بن العباس ١١١١١٠ |
| C141 (144 (114614                       | محد على باشا ٢٣٩٠٢١١         |
| -440 + 44-414 + 4 . 4                   | 717.71                       |
| *** . *** . **                          | المختار ۱۱۰،۱۰۱              |
| Y = 1 . T : Y : E 7 : E E _ T : T       | الحتارة ١٤٩٠١٤٨              |
| معاوية الأول ١٠٤٠، ١١٨٠ عـ              | المدائن ١١٦٠٧٠               |
| . 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | الدينة ١٠١٠- ١٢٠١٠ مناه      |
| 171                                     | *************                |
| معاوية الثاني ٩٢                        | 711177                       |
| 147.71.110.177 parall                   | المذاهب الاربعة، قضاة ٢٢٥    |
| المعري ١٥٩                              | المرابطون ١٧٩                |
| المعز لدين الله ١٥٧                     | مراکش ۱۲۸٬۱۲٬۲۰٬۱۸           |
| اللغرب ٢٠٩،١١٦                          | 1401144114140                |
| المغرب الأقصى ٩٨                        | X - + 7 - 7 Y                |
| المغول ٢٠١٩،٢٠٦، ٢٢١،٢٢٠،               | مرج راهط ۹۴                  |
| 1441441441                              | مرسية ١١٢                    |
| المقدسي ، الجغرافي ١٢٥                  | مرو یو ۱۹۳۱۹۳۱               |
| المقتع ١٤٣                              | مروان بن الحكم ٩٣            |
|                                         |                              |

| الوفق ١٤٩                                      | _ orequesteringer it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                | ( A : _ A Y ( 7 ) - 0 % ( 0 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|                                                | 174-11-11-11-11-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| المابل ١٦٦                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| نابليون ٢٤٦،٢٤١،٢٣٨،٢٢٨                        | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| النبي ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۲ ، ۲۰۱۲ ،              | الــالا ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 114411441141114411                             | ماتن ۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 441014.0144                                    | الماليك ٢٠١١، ٢٠١١، ٢٠١١، ١٢٠٠،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| TE1. 177. 177                                  | 177,177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| نجران ٠                                        | الماليك ، سلطنة ٢٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| النحو ، علم ١٩٣                                | المنافقون ٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| عران<br>النحو، علم ۱۹۳<br>نزار بن المستنصر ۲۱۳ | المنذر الثالث ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| التراعات القبلية ١٣٠٠١١٠                       | المتصور، ابو جعفر ۱۱۶،۱۱۹،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| نسطوريوس ، مذهب ٤١                             | 15411511144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| النصرانية ٢٠١٠،٠٠٦٣١٥٠٢٩                       | المنصور الأندلسي ١٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| النصاري ۱۷۶٬۱۳۱٬۳۰ ، ۲۷۵،                      | متغوليا ٢١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| TERETITET - 16 1 A E 6 1 A -                   | النكب ١٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| نظام الملك ٢١٥،٢١١                             | الماجرون ۱۰،۰۷،۵۰۰ الماجرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| النظامية ، المدرسة ١١٤                         | الموات ؛ الأرض ٩٥،٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| النقود ٢٦                                      | الموارنة ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| النقابات الاسلامية ١٥٠                         | الوالي ٩٧،٧٩_١٠١٥٥١٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| اليارة ، نقش ١٠                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| النسا ١٠٠١                                     | 129:110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| النهروان ۲۰۲                                   | الموحدون - ١٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| النوبة ١٠١                                     | مور ١٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| نور الدين محمود                                | المؤرخون العرب ٨٩، ٨٩، ١٠٥،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| النورمان ١٦٧ـــ١٦٧                             | 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| نيسابور ١٤٣،١٤٣                                | موسى بن جعفر الصادق ١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                | A STATE OF THE STA |  |  |
| النيل                                          | الموصل ١١٦١٥١١٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |

| ا الوفود ١٠٠٦١                   | الهاشمية ١١٦                  |
|----------------------------------|-------------------------------|
| الوليد بن عبد اللك               | هالكن ، أ.س. ، ۱۵۲            |
| وايم الثاني ١٦٩                  | الهجرة ٢٠،٥٣،٠٢               |
| الوهابيون ٢٣١                    | هراة ١٩                       |
| الوهابي ، المذهب ٢٤٩،٢٣١         | هرقل ۷۱٬۱۱                    |
| وهب اللات ٢٤                     | هشام بن عبد الملك ١٠٠٨ ـ ١٠١٠ |
| يافوت ٢٢٩                        | الهلال الخصيب ٢٨٠٠٥٠٠٠ ، ٧٧،  |
| يثرب: انظر المدينة               | ۹٦٬٧٥٬٧٤<br>الهلينستية ٢٥٢،٦٦ |
|                                  | الهلينسية ٢٥٢،٦٦              |
| البرموك ٧١٠٤١                    | الهلينية ٠٤                   |
| يز دجر د                         | الحد - ۱۲۵،۱۲٤،۱۰۲،۳۳۰۳ عناا  |
| يزيد الأول ١٠٤١١٠٣١١١١١١         | 171-101.107.177               |
| اليزيديون ٢٠                     | 4644676777                    |
| اليسوعيون ٢٤٦                    | هندوكوش ۱۲۱                   |
| اليعقوبي ١٩٦                     | هوراس ۲۳۵،۳۱                  |
| يعقوب بن كاس ١٦٠١١٥٧             | عولاكو ٢٢٠،٢١٩                |
| اليود ١٦،٠٥٠، ١٥٠١ م ١٥٠١٠، ١٦٠٠ | الهولنديون ٢٣٨                |
| ************                     | هیرودتس ۳۷،۱۱                 |
| VE 747 - 14 1 V E                | الواثق ١٣٦                    |
| اليهودية ٢٠١٠٦٣١٥٠١٤١            | واسط ١٤٨١١٦                   |
| -Ne - NY                         | الوتنية ٦١،٥٣                 |
| يوسف ، الملك العزيز ٢٣٦          | الوحي ٠٠                      |
| يو فيميوس ١٦٥                    | الوزارة ١٣٣                   |
| اليونانية ، اللغة ١٩٩،١٨٨،١٦٦    | الوزير ١١٩                    |
| 190                              | الوطن القومي ٢٥١              |
|                                  |                               |

## محتويات الكتاب

| ص         |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 1         | كلمة المعربين                        |
| 0         | تصدير                                |
| 71 - Y    | مقدمة .                              |
| 10- 70    | الفصل الاول : بلاد العرب قبل الاسلام |
| 75 - 57   | الفصل الثاني : محمد وظهور الاسلام    |
| ٥٥ - ٧٨   | الغصل الثالث: عصر الفتوح             |
| 117 - 44  | الفصل الرابع : الدولة العربية        |
| 124-112   | الفصل الحامس: الامبراطورية الاسلامية |
| 171 - 171 | الفصل السادس : ثورة الاسلام          |
| 110-177   | الفصل السابع : العرب في أوروبا       |
| 7.0 - 117 | الفصل الثامن : الحضارة الاسلامية     |
| TTE - T-7 | الفصل التاسع : العرب في دور التأخر   |
| TOE - TTO | الفصل العاشر: تأثير الغرب            |
| 777 - 700 | ثبت تواريخ                           |
| 777 - 777 | فهرست الاعلام                        |
|           |                                      |

### تصويب

| صواب                                  | خطأ                        | سطر  | ص   |
|---------------------------------------|----------------------------|------|-----|
| العبرية                               | العربية                    | 14   | 9   |
| أو على الأقل مشابه                    | أو على مشابه               | 1    | 71  |
| صيغة                                  | صيغة                       | 17   | ٤٠  |
| بن العباس                             | العباس                     | ٧    | 11- |
| اسماعيل                               | اجعقر                      | ٧    | 10+ |
| جهز ا                                 | حجز                        | 17   | 175 |
| ة العالميناليونانيواللاتبنيالنصرانيين | صرانيةواليو نانيةواللاتيني | 7 16 | 195 |
| تعبير المان                           | تغيير                      | 14   | 7.4 |
|                                       |                            |      |     |

## أوسع المراجع في تاريخ الاسلام

الموسوعة التي وضعها كبير المستشرقين الالمان

فارل بروكلمانه

تاريخ الشعوب الاسلامية

في خمسة اجزاء

نقلها الى العربية

منير البعليكي

نبيد امين فارس

الناشر دار العلم للملايين

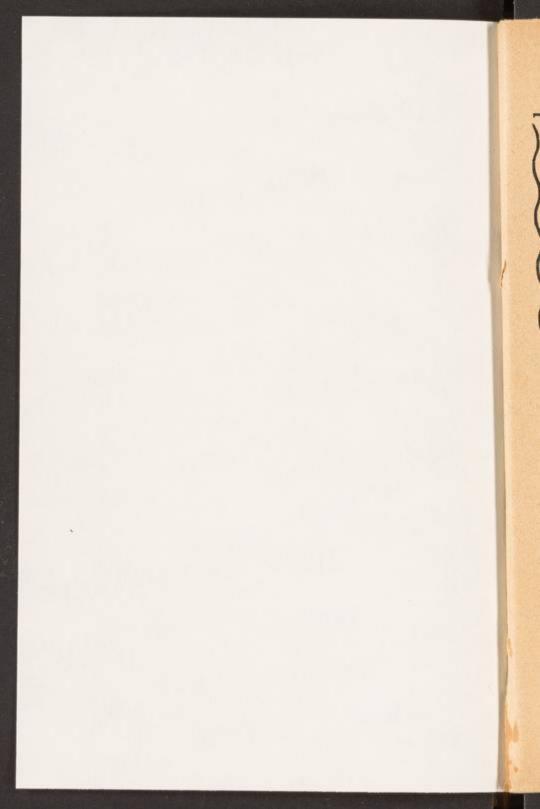

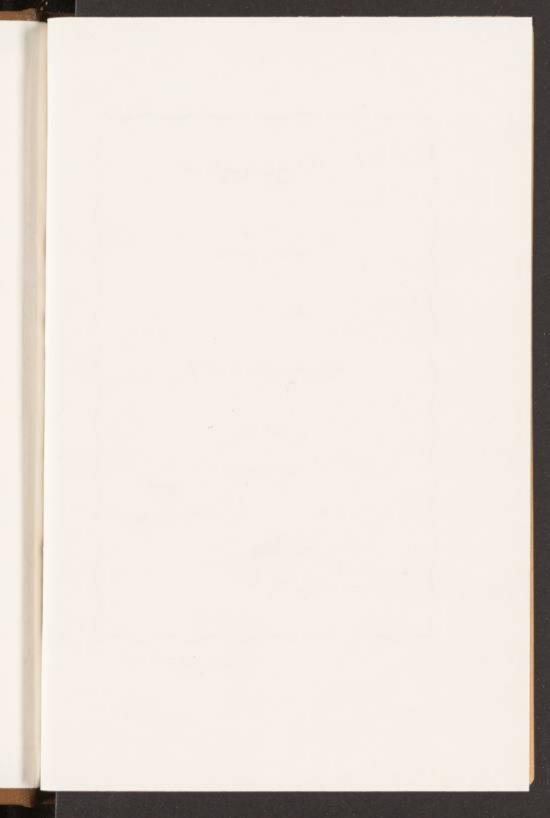



Elmer Holmes Bobst Library

> New York University

